المدارج الخوارج شيفات الخوارج

اعده أبوعمر أحمد بن عمر بازمول





الهدارج هندي كشف شبهات الخوارج

أعده أحمد بن عمر بازمول

## مجقوق الطبن ع مجفوظت

الطبعة الأولى لمجالس الهدى ١٤٢٧هـ-٢٠٠٧م رقم الإيداع القانوني: ١٧٦٨ ـ ٢٠٠٦ ردمك: ٣ ـ ٩٩٦١ ـ ٤٣ ـ ٩٩٦١

# المنافعة الم

08. شارع السيدة الإفريقية ـ باب الوادي ـ الجزائر. هاتف: 00 77 96 12/021 63 96 021 فاكس: 00 61 96 121

http://www.madjaliss.com،موقعنا على الإنترنت E-mail:info@madjaliss.com،البريد الإلكتروني

> ت و فاكس: ٦٣٦٣٧٨٦ - ٦٤٢٢٣٢٣ موقعنا على الإنترنت: www.dar-alathar.net البريد الألكتروني: info@dar-alathar.net

#### الْمُقَدِّمَة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا. من يهده الله؛ فلا مضلَّ له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسولُه.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسُ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ﴾ (٢).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣٠).

ألا وإنَّ أصدق الكلام كلام الله، وخيرَ الهدي هدي محمَّد ﷺ، وشرَّ الله وإنَّ أصدق الكلام كلام الله، وخيرَ الهدي هدي محمَّد ﷺ، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلُّ محدثة بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة وكلُّ ضلالة في النار.

أمَّا بعدُ: فهذه رسالة جمعتُ فيها أقوالَ أهلِ العلم في كشف شُبَهِ «أصحاب الخارجية العصرية» – التي طعنوا بِها على ولاة الأمر من العلماء والأمراء.

<sup>(</sup>١) آل عمران: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) النساء: (١).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (٧٠ ــ ٧١).

وهذه الطعون ما هي إلا باطل من القول وزور، زيَّنها الشيطان لأوليائه أهلِ البدع والأهواء، وتبعهم في ذلك بعض الرعاع، أتباع كلِّ ناعق، دون نظر لخطورة هذا الأمر.

وصدق رسول الله ﷺ إذ يَقُولُ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب»(١).

سمَّيتها: «الْمدارج في كشف شبهات للخوارج».

خُطَّة الرسالة: وقد جعلت الرسالة في مقدمة، وتَمهيد، ومقصدين وحاتمة:

المقدمة: اشتملت على تسمية الرسالة وخطتها.

التمهيد: خطورة الطعن في ولاة الأمر.

المقصد الأوَّل: شبهات الطاعنين في العلماء وتفنيدها.

المقصد الثاني: شبهات الطاعنين في الأمراء وتفنيدها.

ومنهجي في هذه الرسالة: أني أذكر الطعن ومعناه، ثم أفنده بما يدل على بطلانه \_ بإذن الله تعالى \_\_.

والله أسأل أن ينفع بِها إخواننا الْمسلمين في مشارق الأرض ومغاربِها، خصوصًا في هذه البلاد الطّيبة الْمباركة، وأسأله ــ سبحانه وتعالى ــ التوفيق والسداد والقبول في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء.

#### كتبه

أحمد بن عمر بن سالم بازمول

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح (۳۰۸/۱۱ رقم ۲٤۷۷ فتح) ومسلم في الصحيح (۱۵۸/۱۸ رقم ۲۹۸۸ نووي).

## التمهيد

خطورة الطعن في ولاة الأمر

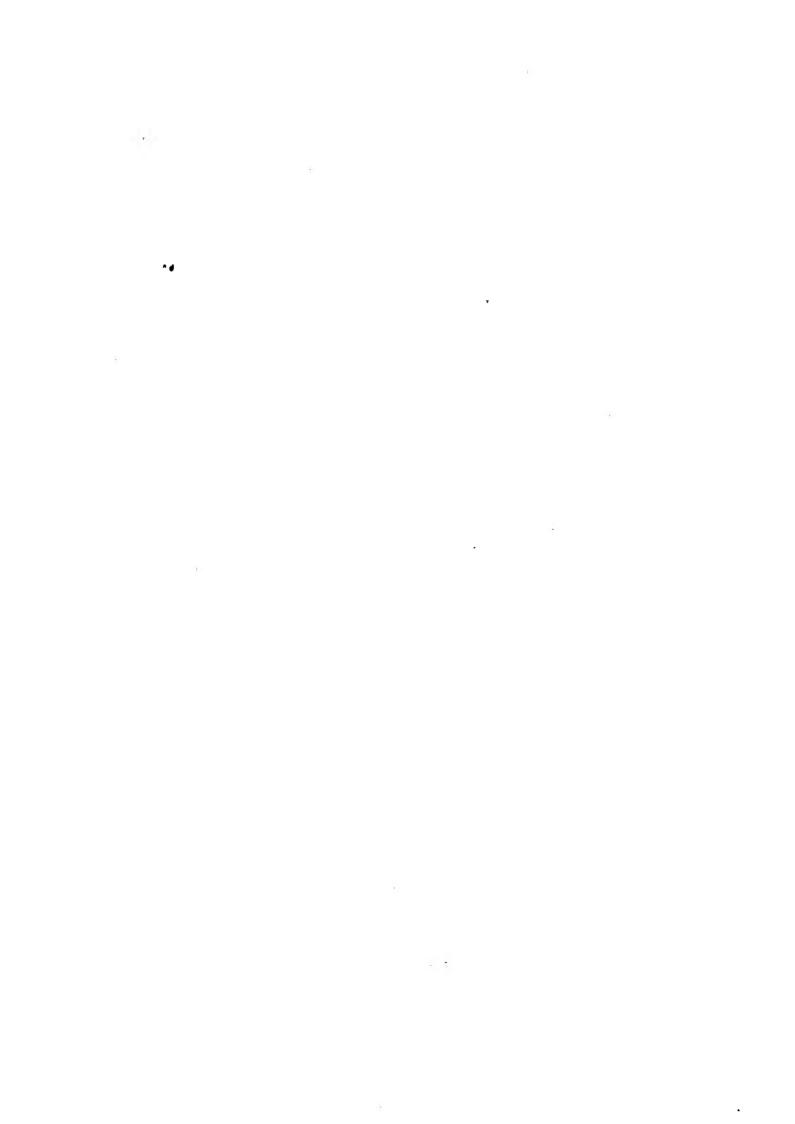

### خطورة الطعن في ولاة الأمر

انتشر بين بعض الناس أمران خطيران، مخالفان للقرآن والسنَّة، دون نكير له أو هجران إلا ما رحم ربّنا الْمنّان، وَلَيْتَهُمَا منتشران مع العلم بقبحهما، بل يعتقد كثير من الناس أنَّهم على خير، وصدق الله إذ يقول: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (١).

وهذان الأمران هما: الطعن في العلماء والأمراء.

قال الشيخ ابن عثيمين \_ رحمه الله تعالى \_: معلوم أنَّ قيادة الأمّة تكون بصنفين من الناس لا ثالث لهما:

الصنف الأوَّل: العلماء، والصنف الثاني: الأمراء.

وهم الْمقصودون في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٢).

ومعلوم أنَّ الأمّة إذا لم يكن لها قيادة، قيادة في دين الله تكون على أيدي العلماء، وقيادة في الأمن، أمن السبل، أمن البلاد، وتكون على يدي الأمراء؛ إذا لم تكنُّ هذه القيادة؛ أصبح الناس فوضى، أصبح كلٌ يعبد الله بما شاء، بالهوى

<sup>(</sup>۱) (الكهف: ۱۰۳ ــ ۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) (النساء: ٥٩).



بغير علم؛ فيَضلُّ هو بنفسه ويُضلُّ غيرَه.

إذا لم يكن هناك حماية للأمن وللطرق وللبلاد عن طريق الأمراء؛ أصبح الناس فوضى يقتل بعضهم بعضًا، ويكسر بعضهم بعضًا، ولا يبالون؛ لأنَّهم ليس لهم سلطان يحميهم، كما أنَّ الأولين لا يبالون إذا خالفوا الشريعة؛ لأتَّهم ليس لهم علماء يقتدون بهم.

ولهذا أقول: إن من الخطأ العظيم الفادح أن يقع الناس في أعراض العلماء، أو يقع الناس في أعراض الأمراء(١).

نحن لا نبرِّئ العلماء من الخطأ، ولا نبرِّئ الأمراء من الخطأ، كلَّ يخطئ ويصيب؛ لكن هل يجوز لنا أن نتبَّع عورات العلماء وعورات الأمراء، ثمّ يُتخذ من هذا وسيلة لسبِّهم والقدح فيهم، وهموين أمرهم على الناس، وهموين قوهم بين الناس؟!

ما أعتقد أنَّ هذا حائز! لا عقلاً ولا شرعًا ا.ه(٢).

والوقيعة في أعراض العلماء والأمراء، والاشتغال بسبهم، وذكر معايبهم خطيئة كبيرة، وجريمة شنيعة؛ نَهي عنها الشرع المطهَّر وذمَّ فاعلَها.

قال الشيخ السعدي \_ رحمه الله تعالى \_ : على الناس أن يغضُّوا عن مساويهم \_ أي: الملوك والأمراء \_ ولا يشتغلوا بسبِّهم بل يسألون الله لَهم التوفيقَ؛ فإنَّ سبِّ الملوك والأمراء فيه شرِّ كبير، وضرر عامٌّ وحاصُّ.

وربما تجد السَّابُّ لَهِم لم تحدِّثُهُ نفسُه بنصيحتهم يومًا من الأيام وهذا عنوان

<sup>(</sup>١) وليس بيان خطأ من أخطأ أو الردُّ على أهل البدع والمناهج الفاسدة من باب الطعن في العلماء فتنبه. (٢) الوقيعة في العلماء والأمراء.

الغشّ للراعي والرعية ا.ه(١).

وقال الشيخ محمَّد بن عثيمين \_ رحمه الله تعالى \_ : الله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس، وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور؛ فهذا عين المفسدة، وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أنَّ ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشرَّ والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء؛ وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها.

فإذا حاول أحد أن يقلّل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر؛ ضاع الشرع والأمن؛ لأنَّ الناس إن تكلم العلماء؛ لم يثقوا بكلامهم؛ وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم؛ وحصل الشرُّ والفساد (٢).

وقال أيضًا \_ رحمه الله تعالى \_ : لقد ابتلي بعض الناس بغيبة صنفين من الأمَّة وهما ولاة الأمور فيها من العلماء والحكام، حيث كانوا يسلُّطون ألسنتهم في المحالس على العلماء، وعلى الدعاة، وعلى الأمراء وعلى الحكام الذين فوق الأمراء.

وإنَّ غِيبة مثل هؤلاء أشدُّ إثمًّا وأقبح عاقبة وأعظم أثرًا لتفريق الأمّة.

إنَّ غِيبة ولاة الأمور من أمراء وعلماء؛ ليست غِيبة لهؤلاء بأشخاصهم ولكنَّها غيبة وتدمير لما يحملونه من الْمسئولية.

فَإِنَّ الناس إذا اغتابوا العلماء؛ قلُّ قدر العلماء في أعين الناس؛ وبالتالي يقلُّ

<sup>(</sup>١) نور البصائر والألباب (٦٦).

<sup>(</sup>٢) المعاملة (٣٢).

ميزان ما يقولونه من شريعة الله، وحينئذ يقلَّ العمل بالشريعة بِناءً على هذه الغيبة؛ فيكون في ذلك إضعافً لدين الله تعالى في نفوس العامَّة.

وإنَّ الذين يغتابون ولاة الأمور من الأمراء والحكام إنَّهم ليسيئون إلى الْمحتمع، الْمحتمع كله، لا يسيئون إلى الحكام فحسب ولكنَّهم يسيئون إلى كلَّ اللَّمحتمع، إلى الإخلال بأَمْنه، واتزانه وانتظامه؛ ذلك لأنَّ ولاة الأمور من الأمراء والحكام إذا انتهك الناس أعراضهم؛ قلَّ قدرهم في نفوس العامَّة وتمرَّدوا عليهم؛ فلم ينصاعوا لأوامرهم، ولم ينتهوا عمّا نَهوا عنه.

وحينئذ تحُلُّ الفوضى في الْمجتمع، ويصير كلُّ واحد من الناس أميرًا على نفسه، وحينئذ تفسد الأمور ويصبح الناس فوضى لا سراة لهم، وإنَّ الغِيبة من كبائر الذنوب ليست بالأمر الهيّن (١).

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في محالسهم عن ولاة الأمور في هذه البلاد بالسبّ والطعن فيهم؟

فأجاب \_\_ حفظه الله تعالى \_\_: هذا كلام معروف أنّه باطل، وهؤلاء إمَّا أنَّهم يقصدون الشرَّ وإمَّا أنَّهم تأثَّروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضلّلة الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها.

نحن \_ ولله الحمد \_ على ثقة من ولاة أمرنا، وعلى ثقة من المنهج الذي نسير عليه، وليس معنى هذا أنّنا قد كمُلنا وأن ليس عندنا نقص ولا تقصير، بل عندنا نقص، ولكن نحن في سيل إصلاحه وعلاجه \_ إن شاء الله \_ بالطرق الشرعية.

<sup>(</sup>١) وجوب طاعة السلطان (٥١ ــ ٥٢) للعربين، والفتاوى الشرعية (٥٩ ــ ٦٠) للحصين.

أمّا أنّنا نتّخذ من العثرات والزلات سبيلاً لتنقّص ولاة الأمور أو الكلام فيهم أو تبغيضهم إلى الرعية؛ فهذه ليست طريقة السلف أهل السنة والجماعة.

أهل السنَّة والجماعة يحرصون على طاعة، ولاة أمور الْمسلمين وعلى تحبيبهم للناس وعلى جمع الكلمة هذا هو المطلوب.

والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة وهما من أشدِّ الْمحرّمات بعد الشرك لا سيّما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور؛ فهي أشدُّ لما يترتَّب عليها من الْمفاسد من تفريق الكلمة، وسوء الظنِّ بولاة الأمور، وبعث اليأس في نفوس الناس والقنوط (۱).

وقال أيضًا \_ حفظه الله تعالى \_ معلّقًا على قول عوف بن مالك \_ رادًّا على من قال: «ما رأينا مثل قرَّائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء \_: كذبت، ولكنّك منافقٌ، لأخبرنَّ رسولَ الله ﷺ.

فذهب عوف إلى رسول الله؛ ليحبره، فوجد القرآن قد سبقه» (٢).

فيه احترام أهل العلم، وعدم السخرية منهم أو الاستهزاء بِهم؛ لأنّ هذا المنافق قال: «ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء» يريد بذلك العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء،

<sup>(</sup>١) الأجوية الْمفيدة (٦٤) وانظر: محاضرات في العقيدة والدعوة (٢١١/٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره:

أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٢٩/٦ رقم ١٠٠٤٦) من حديث كعب بن مالك بسند حس، قاله الشيخ مقبل الوادعي. وأخرجه ابل حرير في الجامع (٢٩٩٦ رقم ١٦٩٢٨) وابن أبي حاتم في التفسير (١٨٢٩/٦ رقم ١٨٢٩/٦) من حديث عبد الله بن عمر وسنده حسن. وانطر: الصحيح المسد من أسباب النّرول (٧١).

وهم قدوة الأمَّة، فإذا طعنًا في العلماء فإنَّ هذا يحدث الخلخلة في الْمحتمع الإسلامي، ويقلِّل من قيمة العلماء، ويحدث التشكيك فيهم.

نسمع ونقرأ من بعض دعاة السوء من يقول: هؤلاء علماء حيض، علماء نفاس، هؤلاء عملاء للسلاطين، هؤلاء علماء بغلة السلطان، وما أشبه ذلك وهذا القول من هذا الباب - والعياذ بالله - وليس للعلماء ذنب عند هذا الفاسق إلا أنهم لا يوافقونه على منهجه المنحرف.

فالوقيعة بالمسلمين عمومًا ولو كانوا من العوامِّ لا تجوز؛ لأنَّ الْمسلم له خُرمة، فكيف بولاة أمور الْمسلمين وعلماء الْمسلمين.

فالواجب الحذرُ من هذه الأمور، وحفظ اللسان والسعي في الإصلاح ونصيحة من يفعل هذا الشيء(١).

وقال أيضًا \_\_ حفظه الله تعالى \_\_ فيمن يدعو إلى نزع يد الطاعة لولاة الأمر في هذه البلاد، وخلع البيعة عنهم عن طريق القنوات الفضائية، وبعض المنتديات في الإنترنت: هذه البلاد مقصودة ومغزوة؛ لأنّها هي البلاد الباقية، التي تُمثّل منهج السلف الصالح، وهي البلاد الآمنة من الفتن ومن التُّوْرات ومن الانقلابات، فهي بلاد \_\_ ولله الحمد \_\_ يرفرف عليها الأمن والأمان ومنهج السلف الصالح.

فهم يريدون أن ينتزعوا هذه الخصائص، ويجعلوها بلادًا فوضى، ويكون فيها قتل وتقتيل كما في البلاد الأخرى.

فعلينا أن نحذر من هؤلاء، وأن نحذِّر منهم، ولا نأتي بهذه القنوات لبيوتنا

<sup>(</sup>١) إعامة المستفيد (١/ ١٩١).

ولأولادنا يشاهدون هذه الفتن وهذه الشرور، وينشئون عليها.

يجب أن تُحمى البيوت من هذه القنوات الفضائية، وأن يمنع الأولاد أنَّهم ينعون يذهبون للمقاهي التي فيها هذه القنوات أو هذا الإنترنت، على الآباء أنَّهم يمنعون أولادهم من الذهاب إلى هذه المقاهي التي فيها هذه المفاسد، هم المسئولون عنهم (1).



(١) «أهداف الحملات الإعلامية» والفتاوي السرعية (٦١ ــ ٦٢) للحصين.

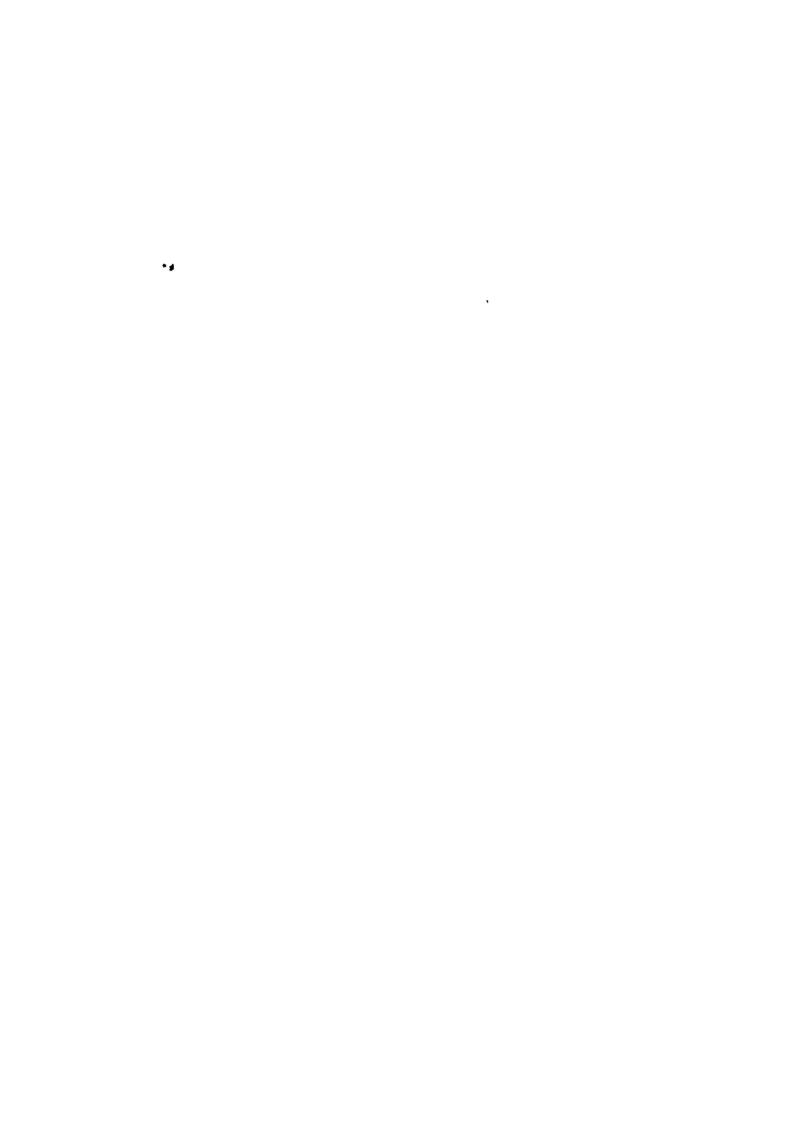

## المقصد الأول

شبهات الطاعنين على العلماء وتفنيدها

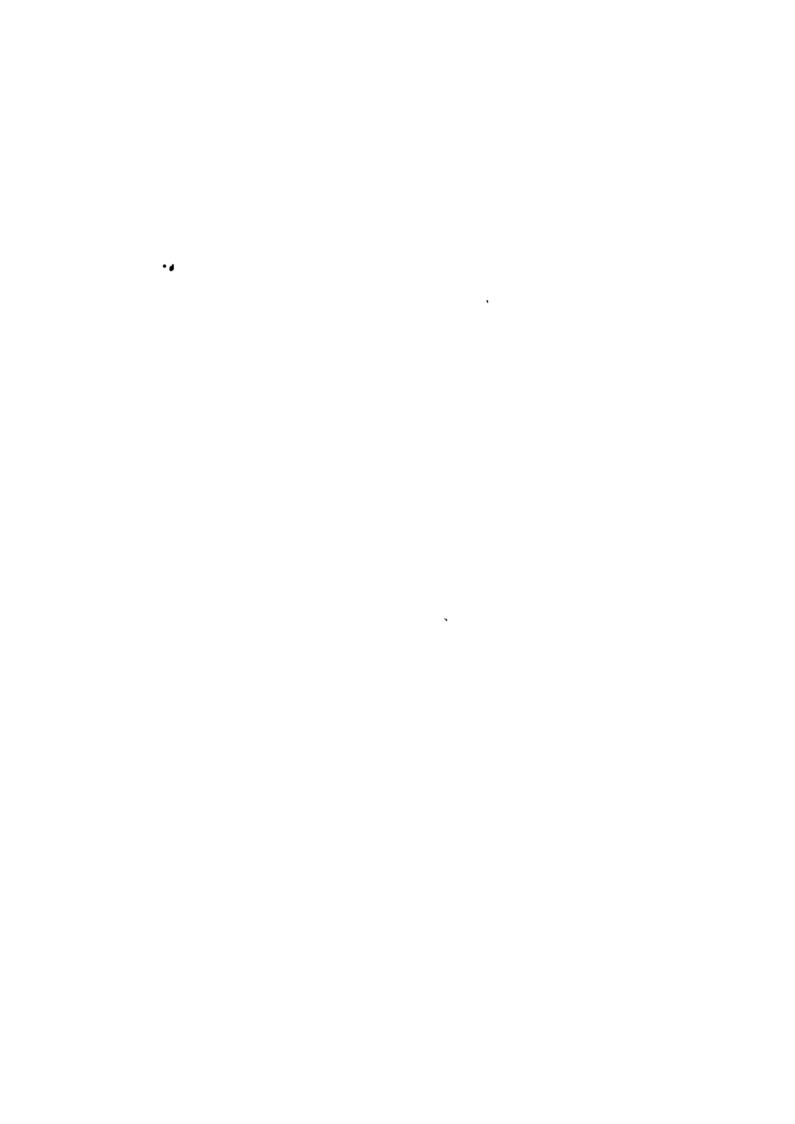

### الطعن الأول

## أنَّ العلماء كفار؛ لأنَّهم يظاهرون الْمشركين ويوالونَهم

#### ومعنى هذا الطعن:

أنَّ العلماء الذين أصدروا فتاوى تبيِّن حُرمة وبطلان ما يفعله أهل البدع من التفحير والاعتداء على الأبرياء قد كفروا؛ لأنَّهم يناصرون ويدافعون عن الكفار.

#### وهذا الطعن باطل من وجوه:

الوجه الأوَّل: أنَّ الفتاوى التي صدرت من العلماء مبنية على الدليل من الكتاب السنّة وفهم سلف الأمّة، وليست على الهوى.

والوجه الثاني: أنَّهم في فتاواهمُ الْمبنيةِ على الاجتهاد إن أصابوا؛ فلهم أجران، وإن أخطئوا؛ فلهم أجر واحد كما صحَّ بذلك الخبر(١).

والوجه الثالث: أنّنا \_ بحمد الله تعالى \_ لم نقف لَهم على فتوى فيها مظاهرة الكفار فضلاً عن موالاتهم.

ومنِ ادَّعي أنَّهم فعلوا ذلك؛ فليأتنا بفتوى واحدة فقط تصدق زعمه.

والوجه الرابع: أن هذا القول صادرٌ من أناس غير معروفين بالعلم، ولا

<sup>(</sup>۱) وهو ما أحرحه البحاري في الصحيح (٣١٨/١٣ رقم: ٧٣٥٢ \_ فتح) ومسلم في الصحيح (٢٠/١٢) رقم: ١٧١٦ \_ فوي) عن عمرو بن العاص الله عن النبي الله أنه قال: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجر».

بسلامة المنهج والمعتقد، فكيف يقبل حرحهم لمن حاوز القنطرة.

فقد سئل الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: كثر في هذه الفترة السبّ والطعن في العلماء الكبار، والحكم عليهم بالفسق والكفر خاصة بعد صدور الفتاوى في التفحيرات وأنَّ عند علمائنا ضعفًا في الولاء والبراء! فأرجو أن توجّهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع؟ وما حكم الردِّ على القائل بهذا؟

فأجاب \_ حفظه الله تعالى \_ : الواجب على الجاهل أن لا يتكلّم وأن يسكت ويخاف الله \_ عزَّ وجلَّ \_ ولا يتكلّم بغير علم؛ قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ به سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (أ).

فلا يجوز للجاهل أن يتكلّم في مسائل العلم، ولا سيّما الْمسائلِ الكبارِ مثل التكفير، والجهاد، والولاء والبراء.

وأمّا النميمة والغيبة والوقيعة في أعراض ولاة الأمر، والوقيعة في أعراض العلماء؛ فهذه أشدُّ أنواع الغِيبة، وهذا أمر لا يَجوز.

وأمَّا مسألة الأحداث التي حدثت، والتي تحدث وأمثالها فهي من شئون أهل الحلِّ والعقْد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها.

ومن شأن العلماء أن يينوا حكمها الشرعيَّ، وأمَّا عامَّة الناس والعوامِّ وأمَّا الطلبة الْمبتدئون ليس هذا من شئونهم؛ قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَهْرٌ مِنَ الأَهْنِ أَوِ الْمبتدئون ليس هذا من شئونهم؛ قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَهْرٌ مِن الأَهْنِ أَوْ اللهُ عَلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَهْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ الخَوْفُ مِنْهُمْ وَلَوْلاً فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قَلِيلاً ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) الأعراف: (٣٣).

<sup>(</sup>٢) النساء: (٨٣).

فالواجب إمساك اللسان في القول في مثل هذه المسائل لا سيَّما في التكفير، والولاء والبراء.

والإنسان في الغالب جاهل بتطبيقه قد يطبِّقه خطًا ويحكم على الناس بالضلال والكفر ويرجع حكمه عليه؛ لأنّ الإنسان إذا قال لأخيه: يا كافر، يا فاسق، وهو ليس كذلك؛ رجع ذلك عليه \_\_ والعياذ بالله \_\_.

الأمر خطير جدًّا، وعلى الذي يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه إلا من كان ممّن وكل إليه الأمر وهو من ولاة الأمر أو العلماء، فهذا لا بدَّ أن يبحث في هذا الأمر ويتحرَّى الحلّ، أما إذا كان من عامة الناس ومن صغار طلبة العلم؛ فليس له الحقُّ أن يصدر الأحكام على الناس، ويقع في أعراض الناس وهو حاهل ويغتاب، ويتكلّم في التكفير، والتفسيق وغير ذلك. هذا يضر المتكلم به.

على المسلم أن يمسك لسانه، وأن لا يتكلّف ما لا يعنيه، وعليه بالدعاء للمسلمين بالنصر، والدعاء على الكفار بالعقوبة. هذا من حقك وواجب عليك.

أما أن تتناول الأحكام الشرعية، وتخطئ وتتكلم في أعراض ولاة الأمر والعلماء، وتحكم عليه بالكفر أو الضلال؛ فهذا خطر عظيم عليك أنت يا أيها المتكلم، وأمّا هم فلا يضرُّهم كلامك فيهم، والله أعلم(١).

والوجه الخامس: أنَّ تكفير العلماء إنما يصدر من الخوارج، وأمثالهم من التكفيريين. سُئل الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: هناك من يقول: إنَّ ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله! فما رأيكم في كلامه؟

<sup>(</sup>١) «أهداف الحملات الإعلامية» والفتاوى الشرعية للحصين (٧٣ ــ ٧٤) وانظر منه (٦٩).



فأجاب \_ حفظه الله تعالى \_: هذا كلام حاهل يدلُّ على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يكفر الناس.

وهذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة \_ نسأل الله العافية \_ لكن ما نسيء الظنَّ بِهم، نقول: هؤلاء جهَّال، يجب عليهم أن يتعلَّموا قبل أن يتكلَّموا، أمَّا إن كَانَ عندهم علم ويقولون بِهذا القول؛ فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال(١).

وقد سئل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ \_ حفظه الله تعالى \_ السؤال التالي: أجلس مع بعض الناس ويقولون: إنَّ العلماء الكبار كفار؛ لأنَّهم يظاهرون المشركين ويوالونهم، ويعلمون هذا لصغار السنِّ ويربونهم عليه، لا سيّما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار؟

فأجاب \_ حفظه الله تعالى \_:

أولاً: الواحب على كلِّ مؤمن بالله \_ حلَّ وعلا \_ ويرجو لقاءه، ويخشى لقاءه، أن يَحذر أمَّ الحذر أن يقول بلا علم، وأن يجترئ على ما ليس له به حجَّة، سيّما في مسائل الاعتقاد، ومسائل الإيمان والتكفير، ومسائل الحلال والحرام، وإذا كان في الحلال والحرام قال الله \_ حل وعلا \_ : ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسَنَتُكُمُ اللهُ الكَذَبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتُرُوا عَلَى اللهِ الكَذَبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الكَذَبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الكَذَبَ لِنَّ اللهِ يَعْدُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢).

هذا فيما يقوله بعض من ليس له حجَّة بلفظ هذا حلال وهذا حرام وليس عنده بيِّة، وجميع مسائل القول على الله بلا علم \_ في مسائل العمليات

<sup>(</sup>١) «شرح العقيدة السفارينية» والفتاوي الشرعية للحصين (١١٠).

<sup>(</sup>٢) النحل: (١١٦ \_ ١١٧).

والفقهيات، ومسائل العقيدة وهي أشدُّ ...: تدخل في هذا السبيل، ولهذا حرَّم الله \_ جلَّ وعلا \_ أن يقفو المرء ما ليس له به علم، وأن يقول ما ليس له به علم كما قال \_ جل وعلا \_ .: ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ هَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً ﴾ (١) وفي الحديث: «من أفتى بفتيا من غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه » (٣).

ومن أعظم ما وقع في الأمة من الانحراف عن الحقّ؛ تكفير الْمسلم الذي ثبت إسلامه، وعدم الاستبيان منه، وهذا كان له بوادرُ في زمن الصحابة، في زمن النبي عَيَالِيَّةٍ كيف تعالج هذه البوادر، كيف ينظر في هذا الأمر.

فهذا عمر ﷺ قال في شأن حاطب ﷺ: يا رسول الله، دعني أضرب عنقَ هذا الْمنافق، فقال النبي ﷺ: يا عمر، أرسله ثمَّ التفت إلى حاطب، وقال: «يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فأجاب بجوابه الْمعروف»(١).

وأسامة بن زيد عَلَيْهُ لما قتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فقال له النبي عَلَيْهُ: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوُّذًا، قال: «فَهَا

<sup>(</sup>١) الأعراف: (٣٣).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: (٣٦).

<sup>(</sup>٣) حَسَّن:

أخرجه أبو داود في السنن (٦٦/٤ رقم ٣٦٥٧) وابن ماجه في السنن (٤٠/١ رقم ٥٣) من حديث أبي هريرة ﷺ. ولفظ ابن ماجه: «من أفتي بعير علم كان إثمه على من أفتاه».

والحديث حسَّنه الألباني في صحيح سن أبي داود (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البحاري في الصحيح (١٤٣/٦ رقم ٣٠٠٧ ــ فتح) ومسلم في الصحيح (٨٠/١٦ رقم ٢٤٩٤ ــ نووي) من حديث على بن أبي طالب ﷺ.



تَفْعَلُ بِلاَ إِلَهَ إِلا اللهُ »(١).

وهذا فيه النكير على عدم قَبول أسامة و إسلام الرجل بقول: لا إله إلا الله. واعترض معترض على النبي عَلَيْكِ في قسمته المال، لما قسم المال بعد إحدى الغزوات فقال: يا رسول الله، اعدل. فقال رسول الله عَلَيْتِهَ: "وَيْحَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ فأعطاه النبي عَلَيْكِ مالاً كثيرًا، ثمّ قال: يَخْرُجُ مِنْ ضِعْضِي هَذَا يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ فأعطاه النبي عَلَيْكِ مالاً كثيرًا، ثمّ قال: يَخْرُجُ مِنْ ضِعْضِي هَذَا أَقُوامٌ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»(٢)، وهم الخوارج.

وفي عهد عثمان ولله ظهر هؤلاء الخوارج، وكان أساسُ انحرافهم هو نظرَهم في أن الوالي أو أمير الْمؤمنين ولله لم يقم بما أوجب الله عليه، فمنهم من كفَّره، ومنهم من أوجب قتله، حتى قتل بسبب تصرّفاته كما يزعمون!

وكفروا طائفة أيضًا في ذلك الزمان؛ حتى قام على رفيه، وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم، ثمَّ كفَّروه، وسار إليهمُ ابن عباس وكانوا نحوًا من مائة وعشرين ألفًا ووعظهم وحاجَّهم، وكان أساس كلامهم في مسألتين:

في مسألة: الحكم بما أنزل الله، وتحكيم الرحال في كتاب الله \_ حل وعلا \_. في مسألة: تكفير من ارتكب المعصية.

ومنهم من رجع بعد نقاش ابن عباس لهم، ومنهم من لم يرجع، واستمرّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البحاري في الصحيح (۱۷/۷ رقم ٤٢٦٩  $_{-}$  فتح) ومسلم في الصحيح (۱۳۱/۲ رقم ۹۳  $_{-}$  نووي).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٦١٧/٦ رقم ٣٦١٠ ــ فتح) ومسلم في الصحيح (٢٢٦/٧ رقم ٢٠٦٤ ــ نووي).

ذلك في الأمّة، فعثمان رضي كفر، وعلى رضي كفر، وهكذا سادات الأمّة كفرهم معارضوهم بسبب أو آخر.

والتكفير معناه: الحكم بالخروج من الدين، الحكم بالردَّة.

والحكم بالردَّة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان، والأصل في ذلك قول الله \_ حل وعلا \_ في سورة براءة في ذكر المنافقين: ﴿وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ ﴿() وفي آية أخرى: ﴿قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾()، وفي آية سورة آل عمران قال الله \_ جل وعلا \_ : ﴿قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾()، وفي آية سورة آل عمران قال الله \_ جل وعلا \_ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ﴾()، ونحو ذلك في أنَّ المؤمن أو من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين، ولكن ضبطها أهل السنة والجماعة بضوابط كثيرة معلومة.

ثم إن أهل السنة يفر قون بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنه كفر، وقيام هذا العمل بمكلف هل هو يخرج به من الدين أم لا؟ لأن المكلف قد يكون جاهلاً ببعض المسائل، وقد يكون متأو لاً، وقد يكون لم تبلغه الحجّة التي يصير بها قد قامت عليه الحجّة، وقد يكون معذورًا وقد لا يكون، وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع.

فأهل السنَّة وسطٌّ في هذا الباب بين:

الخوارج: الذين يكفّرون بالذنب، ويكفّرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله، وبمطلق ألّموالاة للكفار ونحو ذلك وأشباهه.

<sup>(</sup>١) التونة: (٧٤).

<sup>(</sup>٢) التوبة: (٦٦).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: (٩٠).

وما بين المرجئة: الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد.

وأهل السنّة: بين هذا وهذا، ويقولون: إنَّ من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن يخرج من هذا الإيمان إلا بحجَّة، وظهور الشروط، وانتفاء الْموانع.

فإذا كان كذلك؛ فإن الذي يقيم الحجَّة، وينظر في الشروط والموانع هو الموهل لها شرعًا، وهم القضاة الذين عندهم معرفة بما فيه التأويل، وما ليس فيه التأويل.

وما يكون من أحوال الناس، وبعض طلبة العلم قد لا يحسن منه الدخول في هذا؛ لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبيّنات، وما يحصل به إثبات الشيء من عدمه شرعًا، ومسائل القضاء هي التي تترتّب عليها الأحكام.

وهذه تحتاج فيها إلى حكم قاضٍ يثبت فيه الكفر على الْمعيِّن؛ لأنّه إذا ثبت الكفر على معيِّن؛ فإنّها ستترتَّب آثار الردَّة عليه وهي كثيرة.

إذا تبيّن هذا، فإنَّ أعظم من يحذَّر من النيل من إيمانه، والنيل من صحَّة إسلامه، وصحَّة اعتقاده، هم علماء أهل السنة والجماعة، القائمون بأمر الله.

فالعلماء المسلمون عمومًا هم القائمون بأمر الديانة، وهم الذين يؤخذ عنهم الدين، وهم الذين يبصرون الناس بالحقّ من غيره، ومن توجّه إليهم بالتكفير، فأوّل ما يتّجه له قول النبي عَيَالِيّ: «مَنْ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (1).

<sup>(</sup>۱) أخرحه البخاري في الصحيح (۱۰/۱۰ رقم ۲۱۰۶ ــ فتح) ومسلم في الصحيح (۲/۲ رقم ۱۰ ــ نووي).

ولا بدَّ إمَّا أن يبوء بِها القائل أو يبوء بِها الآخر، هذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة، خطر عظيم جدًّا على دينه؛ لأنَّه إمَّا أن يكون الآخر كما قال، وإمَّا أن ترجع عليه بهذا الحكم، وهذا يوجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة.

والعلماء \_ لا شكَّ \_ أنَّ عندهم من البصر بالشريعة والبصر بالكتاب والسنّة والدلائل الشرعية ما يجعلهم ينظرون في الْمسائل نظرًا واسعًا.

المسائل الشرعية في فقهها مبنية على مقدمتين:

أما المقدمة الأولى فهي: ورود الدليل، وهو محلُّ الاستدلال، وهو ورود الدليل من الكتاب أو من السنة على المسألة التي فيها التنازع، ثمَّ فَهْم هذا الدليل \_ يعني هذه في المقدمة الأولى \_ وفهم الدليل من قبلهم فهمًا يجعل عندهم ظهورًا بأنَّ معنى هذه الآية هو كذا، معنى هذا الحديث هو كذا.

والمقدمة الثانية: أن يكون هناك تحقيق للمناط في تَنْزِيل هذا الحكم على هذا الدليل، أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل؛ ليؤخذ منه الحكم.

وتنقيح المناط صنعة اجتهادية كما قرَّره الشاطبي ـــ رحمه الله ــ في كتابه اللهوافقات.

هذا يقتضي أن يَقِيَ طالبُ العلم نفسَه في أنه ينظر إلى تبرئة ذمته بأن يجعل كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول ما، أن يجعله مانعًا له من أن يخوض في المسألة بغير علم؛ لأنّ المرء ينظر إلى أنه إذا خالفه واحد ممَّن هو أعلم منه قد

يشكُّ فيما اتجه إليه، فكيف إذا كان جمع كبير من علماء المسلمين أو من العلماء الرَّبَانيِّين ينظرون إلى هذا الأمر، ويخالفونه أو يقولون فيه بقول.

لهذا فالقول \_ أي: ما ذكره السائل بقوله: إنَّ العلماء الكبار كفار؛ لأنَّهم يظاهرون الْمشركين \_ هذا من الخطر العظيم من أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة:

أولاً: لأنَّ العلماء الكبار يبيِّنون الحقَّ، كما كان الصحابة \_\_ رضوان الله عبيهم \_\_ في زمن الحوارج يبيِّنون الحقَّ.

وإذا الهمهم أحد أو رماهم بالكفر لأحل تبيينهم الحقَّ فلا يعني أنَّ رمي هذا الرامي أنَّه موافق للصواب، بل جنايته على نفسه، ويجب أن يؤخذ على يده، وأن يعزر تعزيرًا بليغًا من قبل القضاة بما يحجزه عن ذلك.

ولما فات التعزير الشرعي في مثل هذه المسائل؛ كثر القول، وكثر الخوض فيها، وقد كان القضاة فيما مضى يعزِّرون في قول المسلم لأخيه: يا كلب! أو يا كذا! بما فيه انتقاص له! فكيف إذا كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله أن يتفوَّه به، فضلاً عن أن يعتقده.

والواحب علينا جميعًا أن نحذر ونتنبه للحقّ وأن نتواصى به، وأن نكون حافظير لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء وهم العلماء، ولقد أحسن ابن عساكر \_\_ رحمه الله \_\_ إذ قال في فاتحة كتابه «تبيين كذب المفتري» قال: «ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة».

وهذا ظاهر بَيِّن، والتحربة تدلُّ عليه، ورؤية الواقع تدلُّ عليه.

وَقَانَا اللهُ وإِيّاكم من زَلَلِ الأقوال، ومن زَلَلِ الأعمال، وسوءِ الْمعتقدات، وهَدَى ضَالٌ الْمسلمين، وبصَّرنا وإيّاهم بالحقّ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) «فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة» (١٧٣ ــ ١٨٦).

### الطعن الثاني

## أنَّ العلماء مضغوط عليهم من الحكام

#### ومعنى هذا الطعن:

أنَّ العلماء يُفتون في بعض الْمسائل بخلاف ما دلَّ عليه الدليلُ تعمُّدًا، والسبب في ذلك \_ عندهم \_ أنَّ ولي الأمر يضغط عليهم في إصدار هذه الفتاوى.

#### وهذا الطعن باطل من وجوه:

الوجه الأوّل: أنّه يلزم من هذا القول أنَّ العلماء يَتَقَوَّلُون على الله على الله على الله على الله على رسوله وَيَالِيَّةٍ حين يقولون: الحكم كذا وكذا؛ لقوله تعالى كذا، ولقوله وَعَلَيْلَةٍ كذا.

فهل يقول عاقل: إنَّ هؤلاء العلماء الربَّانيين يفعلون هذا؟ هذا لا يُظَنُّ . . بمسلم من عامة الناس، فكيف بأهل العلم ورثة الأنبياء.

وإن كنًا لا ندَّعي العصمة لهم، ولكنَّ اتهام العلماء الأبرياء بلا ححّة وبرهان لا يقرّه الشرع المطهّر.

والوجه الثاني: أنَّ هذه الدولة السعودية تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله عَلَيْكَاتُهُ، في جميع شئونها، وهذا من فضل الله عليهم وعلينا، فكيف تضغط على العلماء في

إصدار الفتاوى، بل هذا يخالف الواقع؛ إذ إنَّ الْمعروف والمشاهد أنَّ العلماء يصدرون الفتاوى على حَسَب ما يدلُّ عليه الدليل من القرآن والسنَّة دون تقيُّد عميِّن.

ونطالبُ كلَّ من يدَّعي أنَّ العلماء مضغوط عليهم من ولاة الأمرُّ أن يذكروا مثالاً واحدًا أفتى فيه أهل العلم بسبب الضغط عليهم، ولكن هيهات، هيهات.

وقد سئل الشيخ الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_ : قبل فترة وُزِّعَ شريطً، والشريطُ يتكلّمُ فيه أحدُ قُوَّادِ إحدى الجماعات في الأردن، يتكلّم عن هيئة كبار العلماء \_ عندنا في البلاد السعودية \_ والشريطُ فيه نوع خبيث، الذمّ فيما يشبه المدح يتكلّم ويمدح أهل العلم عندنا، ويقول: أمَّا ما يوجد عندهم من أخطاء في بعض الفتاوى فإنما صدرت بسبب الضغوطات من ولاة الأمر في تلك البلاد، والشريط وزِّع فلعلّكم تلقون الضوء حول هذا؟

فأجاب \_\_ حفظه الله تعالى \_\_: الحمد لله أنه اعترف بالحقّ وبيّن فضل هؤلاء العلماء.

أمَّا قوله: أنَّهم يفتون بسبب ضغوطات؛ فهو قولٌ باطل، وعلماء هذه البلاد \_ ولله الحمد \_ هم أبعد الناس عن المجاملات، فهم يفتون بما يظهر لَهم أنّه هو الحقُّ.

وهذه فتاواهم موجودة \_ ولله الحمد \_ ومدوّنة وأشرطتهم موجودة، فليأتنا هذا المتكلم بفتوى واحدة تعمّدوا فيها الخطأ بموجب ضغط، وأنّهم أجبروا على هذا الشيء.

أما الكلام والدعاوى واتمام الناس؛ فهذا لا يعجز عنه أحد، كلُّ يقوله لكن

'كلام في الحقائق<sup>(١)</sup>.

الوجه الثالث: أن أهل العلم أنفسهم ردوا على هذا الافتراء حين سُئلوا عن ذلك فها هو الشيخ محمَّد السبيل \_ حفظه الله تعالى \_ إمام المسجد الحرام وعضو هيئة الإفتاء يُسأل عن قول بعض الشباب: إنَّ العلماء يداهنون الحكام، ومضغوط عليهم من قبل الحكام في إصدار بعض الفتاوى نرجو توضيح الحقّ من معاليكم في هذه القالة؟

فأجاب حفظه الله تعالى:

ما نعلمه من علماء هذه البلاد: أنَّهم لا يداهنون في دين الله، وأنَّهم يناصحون حكَّامهم سرَّا، ويدخلون عليهم، وهم يرحبون بِهم ويتقبَّلون منهم.

ومن يقول: إنَّ العلماء مضغوط عليهم أو يداهنون الحكام: كلَّ هذا ادِّعاء لا حقيقة له.

و مجموعة من العلماء الذين يثق الناس بِهم ويطمئنون لهم، إذا حاء أمر من الأمور يتشاورون فيه – العلماء – ثمَّ الذي يتَّفقون عليه، يرفعونه لولاة الأمر.

ونحن أدرى بِهذا الشيء ونعرف هذا الشيء، العلماء يعرفون هذا. وليس للعلماء إذا نصحوا حكامهم في شيء أن يقولوا على رءوس الأشهاد: إنَّا ذهبنا، وقلنا لولاة الأمر كذا وكذا! هذا منهي عنه ولا يجوز. هذا أمر.

والأمر الثاني: أتريد أن يقول: أنا فعلت كذا وكذا! هذا رياء، والرياء من أعمال المنافقين ﴿ يُواؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلا قَلِيلاً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) «محاضرات في العقيدة والدعوة» (٣٢٦/٣).

<sup>(</sup>٢) النساء: (١٤٢).



#### فهؤلاء كلامهم مردود عليهم غير صحيح.

ولاة الأمر عندنا يتقبَّلون \_\_ جزاهم الله خيرًا \_\_ وهناك أمور قد يريد ولاة الأمر فعلها وإذا قال العلماء فيها كلمتهم؛ تركها ولي الأمر لقول العلماء بنفس طيّبة وقَبول حسن (١) ا.هـــ.

وسئل الشيخ الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_ : سماحة الشيخ أنتم وإخوانكم العلماء في هذه البلاد سلفيون \_ ولله الحمد \_ وطريقتكم في مناصحة الولاة شرعية كما بَيَنها الرسول عَلَيْكَةٍ \_ ولا نزكّي على الله أحدًا \_ ويوجد من يعيب عليكم عدم الإنكار العلني لما يحصل من مخالفات، والبعض الآخر يعتذر لكم فيقول: إنّ عليكم ضغوطًا من قبل الدولة فهل من كلمة توجيهية توضيحية لهؤلاء القوم؟

فأحاب حفظه الله:

لا شك أن الولاة كغيرهم من البشر ليسوا معصومين من الخطأ ومناصحتهم واحبة، ولكن تناولهم في المحالس، وعلى المنابر يعتبر من الغيبة المحرّمة، وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة؛ لأنّه غيبة، ولما يلزم عليه من زرع الفتنة، وتفريق الكلمة، والتأثير على سيرة الدعوة.

فالواجب إيصال النصيحة لَهم بالطرق المأمونة لا بالتشهير والإشاعة.

وأمَّا الوقيعة في علماء هذه البلاد، وأنَّهم لا يناصحون، أو أنَّهم مغلوبون على أمرهم؛ فهذه طريقة يقصد بها الفصل بين العلماء، وبين الشباب والمجتمع؛ حتى يتسنى للمفسد زرع شروره؛ لأنّه إذا أُسِيءَ الظنُّ بالعلماء؛ فقدت الثقة بِهم، وسنحت الفرصة للمغرضين في بتَّ سمومهم.

<sup>(</sup>١) «اللقاء المفتوح» بدورة الإمام محمّد بن عبد الوهاب عام ١٤٢٣هـ (ب).

وأعتقد أنَّ هذه الفكرة دسيسة دخيلة على هذه البلاد وأهلها من عناصر عنبية؛ فيحب على المسلمين الحذر منها (١) ا.هـ.

الوجه الرابع: أنَّ هذا الطعن يؤدِّي إلى ردِّ فتاوى العلماء، وعدم قَبولها إذا عارضت أهواء الناس.

فكلُّ ما يقوله العلماء ردُّوه بمثل هذا القول الباطل، ولو كان مبنيًّا على الدليل الصريح الواضح.

سئل الشيخ الفوزان \_\_ حفظه الله تعالى \_\_: هل من الاجتماع، الاستخفاف بهيئة كبار العلماء ورميهم بالمداهنة والعمالة؟

فأحاب \_ حفظه الله تعالى \_\_:

يجب احترام علماء المسلمين؛ لأنَّهم ورثة الأنبياء، والاستخفاف بِهم يعتبر استخفافًا بمقامهم، ووراثتهم للنبي ﷺ، واستخفافًا بالعلم الذي يحملونه.

ومن استخف بالعلماء؛ استخف بغيرهم من المسلمين من باب أولى. فالعلماء يجب احترامهم؛ لعلمهم، ولمكانتهم في الأمّة، ولمسئوليتهم التي يتولّونها لصالح الإسلام والمسلمين، وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟

وإذا ضاعت الثقة بالعلماء؛ فإلى من يرجع المسلمون لحلِّ مشاكلهم ولبيان الأحكام الشرعية؟ وحينئذ تضيع الأمّة وتشيع الفوضي.

والعالم إذا اجتهد وأصاب فله أحران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور.

<sup>(</sup>١) «الأجوية الْمفيدة» (١١٢).



وما من أحد استخفَّ بالعلماء إلا وقد عرَّض نفسه للعقوبة، والتاريخ خير شاهد على ذلك قديمًا وحديثًا، ولا سيّما إذا كان هؤلاء العلماء ممّن وُكّل إليهم النظر في قضايا الْمسلمين كالقضاة وهيئة كبار العلماء(١) ١.هـ.

♦♦♦

<sup>(</sup>١) «الأجوبة الْمفيدة» (١٤٠).

#### الطهن الثالث

## أنَّ العلماء يداهنون الحكّام ويجاملونهم

#### ومعنى هذا الطعن:

أنَّ العلماء حين يتعاملون مع الحكام بالمعروف ويسمعون ويطيعون لَهم \_\_ في غير معصية الله \_\_ أنَّهم يفعلون ذلك من أجل الدنيا والمناصب، وخوفًا على مراتب الوظيفة.

#### وهذا الطعن باطل من وجوه:

الوجه الأوّل: أنَّ طاعة واحترام العلماء لولاة الأمر هو ما جاءت به السنَّة النبوية، وما عليه عمل سلف الأمّة من الصحابة \_\_ رضي الله عنهم أجمعين \_\_ ومن تبعهم بإحسان من التابعين فمن بعدهم.

فقد بَيَّنَ النبي عَيَّلِيِّةٍ أنَّ طاعة الأمير من طاعته عَيَلِيَّةٍ كما قَالَ عَلَيْةٍ: «مَنْ أَطَاعَنِي؛ فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِير؛ فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِير؛ فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِير؛ فَقَدْ عَصَانِي» أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ؛ فَقَدْ عَصَانِي (۱).

وُولِيُّ الأمرِ رجلٌ بَذَلَ نفسَه ووقتَه لرعاية مصالح أمّته، وتوفير سبل الراحة لهم، ودفع الْمخاطر والسوء عنهم بإذن الله تعالى؛ فالواجب علينا تقديره

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح (١١١/١٣ رقم ٧١٣٧ \_ فتح) ومسلم في الصحيح (٣٠٨/١٢ رقم ١٨٣٥ \_ ... فتح) ومسلم في الصحيح (٤٥). ١٨٣٥ \_ ... فتح) من حديث أبي هريرة ﷺ. وانظر: طاعة السلطان لإبراهيم الْمناوي (٤٥).

واحترامه، بل ومحبَّته؛ لما يقوم به من الأعمال الشاقَّة والمسئولية الكاملة.

فعن عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ اللهِ عَلَيْكِمُ اللهِ عَلَيْكِمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلِي عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلِي عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ الللّهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللّ

ومَنْ أَحَلَّ وأكرمَ السِلطانَ؛ أكرمه الله يومَ القيامة، ومن م يجلُّه؛ أهانه الله يومَ القيامة، فعَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبِ العَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ فَهُمْ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهُ ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَقَالَ أَبُو بِلاَلٍ: «انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا مِنْ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهُ ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَقَالَ أَبُو بِلاَلٍ: «انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ اللهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَعَلَيْهُ يَقُولُ: يَلْبَسُ ثِيَابَ اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: هَانَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: هَانَهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

فتأمَّلُوا كيف أنَّ أبا بكرة ﷺ اعتبر الكلامَ في وليِّ الأمر والقدحَ فيه من إهانته، وقد علَّق الإمام الذهبي \_ رحمه الله تعالى \_ على هذه القصة بقوله: أبو بلال هذا خارجيُّ، ومن جهله عدَّ ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق<sup>(٣)</sup>.

وبَيَّنَ النِيُّ عَلَيْهُ أَنَّ مِن دَخَلَ عَلَى السلطان يريد توقيره؛ فهو ضامن على الله كما قال مُعَاذ عَلَيْهُ: «عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَنَى اللهِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم في الصحيح (٣٤٠/١٢ رقم ١٨٥٥ ــ نووي).

<sup>(</sup>۲) حسن:

أحرجه أحمد في المسد (٢/٥) والترمدي في السنس (٤٥/٤) رقم ٢٢٢٤) من حديث أبي بكرة الله المحروب المحروب المحروب المحروب على المحروب المحرو

<sup>(</sup>٣) النبلاء (١٤/٨٠٥).

اللهِ، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ» (١).

وقال الشيخ السعدي \_ رحمه الله تعالى \_ : من إحلال الله إحلال السلطان المقسط وهو أحد السبعة الذين يُظِلَّهُمُ الله في ظِلَّه يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ<sup>(٢)</sup> ا.هـ . وقال ابن قيم الجوزية: عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه! فقال: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطًا أم واقعًا موقعه؟ قالوا: بلي.

قال: فالأب يربي ولده تربية خاصَّة.

والسلطان يربي العالم تربية عامَّة فهو بالإكرام أولى(٢) ا.هـ.

فكيف يَصِفُ مُسْلِمٌ عَمَلَ العلماء بالسنَّة النبوية وما عليه السلف الصالح بأنّه مداهنة وتزلُف للحكَّام بالباطل؟! هذا لا يقوله مسلم يفهم ويَعي ما يقول.

والوجه الثاني: أنّه لا يجوز للمسلم أن يذلَّ ويحتقر وليَّ الأمر، فمن أذلَّ وليَّ الأمر، فمن أذلَّ وليَّ الأمر؛ فقد تُغَرَ تُغْرَةً في الإسلام، ولا تُقْبَلُ تَوبتُه حتى يعيدها كما قال معاوية بن أبي سفيان هي المنا خرج أبو ذرَّ هي إلى الربذة لَقيّة رَكْبٌ من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذرِّ، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رحال ما شئت.

فقال: مهلاً، مهلاً يا أهل الإسلام، فإني سمعتُ رسولَ الله عَيَالِيْ يقول:

<sup>(</sup>۱) صحیح:

أخرجه أحمد في الْمسند (٢٤١/٥).

والحديث صحّحه الألباني في «ظلال الجنّة» (٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) «نور الصائر والألباب» (٦٦).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الفوائد» (١٧٦/٣).



«سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعِزُّوه، مَنِ الْتَمَسَ ذُلَّهُ؛ ثَغَرَ ثَغْرَةً فِي الإِسْلاَمِ، وَلَمْ يُقْبَلْ منهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ »(١).

فاحترام وتقدير العدماء لولي الأمر هو السُّنَّة وهدي السلف الصالح، بخلاف ما يدَّعيه بعضُ الجهَّال من أنَّ احترام العلماء لولي الأمر هو من أَجْلِ الْمناصب أو مداهنة للأمراء أو عمالة للحكام.

قال أئمة الدعوة: «ممّا ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من الهام أهل العلم والدين بالمداهنة، والتقصير، وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه، وكتمان ما يعلمون من الحقّ، والسكوت عن بيانه، ولم يدر هؤلاء الجهلة أنّ اغتياب أهل العلم والدين، والتفكّه بأعراض الْمؤمنين سُمّ قاتلٌ، وداء دفين، وإثمّ واضح مُبينٌ؛ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا الْكُتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (٢) ا.هـ (٢).

وقال ابن جماعة: في حقوق ولي الأمر: يعرف له عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره؛ فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله تعالى له من الإعظام، ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم، ويبلون دعوهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وها يفعله بعض المنتسبين

<sup>(</sup>١) حديث صحيح:

أحرجه ابن أبي عاصم في السنّة (٤٩٩ رقم ١٠٧٩). وصحّحه الألباني في «ظلال الجنّة» (٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: (٨٥).

<sup>(</sup>٣) نصيحة مهمّة (٢٠). وانطر: (٣٢ ــ ٤١) من فتاوي العلماء الأكابر لعبد الممالك الجزائري.

إلى الزهد من قلَّة الأدب معهم فليس من السنَّة (١) ا.ه.

والوجه الثالث: أن عَدَمَ احترامِ الأمراء والاشتغال بالطعن فيهم هو من فعل أهل البدع والأهواء، قال ابن قيِّم الجوزية: لزوم جماعتهم ممَّا يطهِّر القلبَ من الغِلِّ والغشِّ؛ فإنَّ صاحبه \_ للزومه جماعة المسلمين \_ يحبُّ لَهم ما يحبّ لنفسه، ويكره لَهم ما يكره لها، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويسرُّه ما يسرّهم.

وهذا بخلاف من انحاز عنهم، واشتغل بالطعن عليهم، والعيب والذمّ، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ فإنَّ قلوهِم ممتلئة غِلاً وغِشًا؛ ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإحلاص، وأغشَّهم للأئمة والأمة، وأشدَّهم بُعدًا عن جماعة المسلمين.

فهؤلاء أشدُّ الناس غلاً وغشًا بشهادة الرسول عَلَيْكِ والأُمَّة عليهم، وشهادةم على أنفسهم بذلك؛ فإنَّهم لا يكونون قطَّ إلا أعوانًا وظهرًا على أهل الإسلام.

فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شاهدته الأمَّة منهم، ومن لم يشاهده؛ فقد سمع منه ما يصُمُّ الآذان، ويشجي القلوب(٢).

والوجه الرابع: أن الطعن على العلماء بالمداهنة يجعل الناس لا يثقون بكلامهم ولا يأخذون بفتواهم.

<sup>(</sup>١) «معاملة الحكام» (٤٨).

<sup>(</sup>۲) «مفتاح دار السعادة» (۱/۲۷۸ ــ ۲۷۸).



# الطعن الرابع

# أنَّ العلماء لا ينكرون على الحكّام علانية ولا يناصحونهم

### ومعنى هذا الطعن:

أنَّ العلماء لا يبيِّنون الأحكام لولاة الأمر، ولا ينكرون عليهم علانية أمام الناس، فهم مقصرون في ذلك، وكاتمون للعلم؛ حوفًا على مناصبهم ووظائفهم. وهذا الطعن باطل من وجوه:

الوجه الأوَّل: أنَّ النصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين؛ فعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ وَلِرَسُولِهِ اللَّمِنِ وَلَكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ وَلَكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ وَلَكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا اللَّهِ وَلَكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا أَنَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّهُ اللللللللللِ

قال أبو نعيم الأصبهاني: «من نصح الولاة والأمراء؛ اهتدى، ومن غشهم؛ غوى واعتدى» (٢). فكيف يقصِّر العلماء في النصيحة، ولا يؤدُّونَها على وجهها؟! والوجه الثاني: أنَّ النصيحة لولي الأمر سرَّا أصل من أصول المنهج السلفي الذي خالفه أهل الأهواء والبدع كالخوارج: إذ الأصل في النصح لولي الأمر الإسرار بالنصيحة، وعدم العلن بها، ويدلُّ عليه ما رواه عياض قال رَسُولُ الله عَيَافِيَّة: «مَنْ أَرَادَ

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم في الصحيح (٢/٨٤ رقم ٥٥ \_ نووي).

<sup>(</sup>۲) «فضيلة العادلين» (۱٤٠).

أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانِ بِأَمْرٍ فَلاَ يُبْدِ لَهُ عَلاَنِيَةً؛ وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ؛ فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ؛ فَذَاكَ، وَإِلاً؛ كَانَ قَدْ أَدًى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ» (١).

وروى شَقِيق عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْد قَالَ: "قِيلَ لَهُ: أَلا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكُلِّمَهُ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ أَنِّي لاَ أُكلِّمُهُ إِلا أُسْمِعُكُمْ، وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دُونَ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ» (٢).

قال الشيخ ابن باز \_\_ رحمه الله تعالى \_\_ معلّقًا على أثر أسامة على: لما فتحوا الشرَّ في زمن عثمان على وأنكروا على عثمان على حمرةً؛ تَمَّت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم؛ حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جمُّ كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنًا حتى أبغض الناس وليَّ أمرهم وحتى قتلوه. نسأل الله العافية (٣).

وعن سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ أَنَّه قَالَ: «لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى فَقُلْتُ له: إِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ: فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ: فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَديدَةً ثُمَّ السُّلُطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَلَا عُطَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ، إِنْ قَالَ: وَيُحَكَ يَا بْنَ جُمْهَانَ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ، إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ؛ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ، فَأَحْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلا كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ؛ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ، فَأَحْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلا

<sup>(</sup>۱) صحیح:

أخرجه أحمد في المسند (٤٠٣/٣) وابن أبي عاصم في السنّة (٥٠٧ رقم ١٠٩٦).

والحديث صحّحه الألباني في «ظلال الجنّة» (٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) أحرجه البحاري في الصحيح (٣٣١/٦ رقم ٣٢٦٧ فتح) ومسلم في الصحيح (١٥٩/١٨ رقم ٢٩٨٩ فتح) ومسلم في الصحيح (٢/٩٥١ رقم ٢٩٨٩ في نووي).

<sup>(</sup>٣) الْمعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم٢٣. ومعاملة الحكام٤٤.

فَدَعْهُ، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ»(١).

فتأمَّلوا كيف أنَّ الصحابي الجليل ابن أبي أوفي ﷺ منعه من الكلام في السلطان، وأمره بنصيحته سرَّا دون العلانية.

وقال سعيد بن جبير: «قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعرون، وأنهاه عن المنكر؟

فقال ابن عباس: إن خفت أن يقتلك؛ فلا.

قال سعيد: ثمَّ عدت فقال لي مثل ذلك، ثُمَّ عدت فقال لي مثل ذلك. وقال ابن عباس: إن كنتَ لا بُدَّ فاعلاً ففيما بينك وبينه (٢).

فتدبروا موقف هذا الصحابي الجليل حبر الأمّة وترجمان القرآن ابن عمِّ النبي ﷺ من هذه الْمسألة العظيمة حيث أمره بالسرية في النصح.

وقيل لمالك بن أنس: إنَّك تدخل على السلطان، وهم يظلمون ويجورون؟ فقال: يرحمك الله، فأين التكلَّم بالحقِّ؟ (٣).

وقال الشوكاني: «ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن

(١) حسن:

أخرجه أحمد في الْمسىد (٣٨٢/٤) وابن أبي عاصم في السنة (٤٢٤ رقم ٢٩٠٥).

وحسّنه الألباني في «طلال الجنّة» (٢٤).

(٢) صحيح:

أحرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (١١٣ رقم ٧٦) والبيهقي في الشعب (٢٧٣/١٣ رقم ٧١٨٥، ٧١٨٦).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣٠/١).

يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رءوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنَّه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذلُّ سلطان الله»(١).

وقال أئمَّة الدعوة: ما يقع من ولاة الأمور من الْمعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في الْمجالس ومجامع الناس<sup>(۲)</sup>.

وسئل الشيخ صالح الفوزان: ما المنهج الصحيح في المناصحة وخاصّة مناصحة الحكام أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة؟ أم مناصحتهم في السرّ؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة؟

فأجاب - حفظه الله-:

العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله عَلَيْتُهُ؛ فالحكّام بشر يخطئون ولا شكّ أنَّ عندهم أخطاء، وليسوا معصومين؛ ولكن لا نتَّخذ من أخطائهم مجالاً للتشهير بهم، ونزع اليد من طاعتهم؛ حتى وإن جاروا وإن ظلموا؛ حتى وإن عصوا ما لم يرتكبوا كفرًا بواحًا كما أمر بذلك النبي عَلَيْتُهُ ".

وإن كان عندهم معاص وعندهم جَور وظلم؛ فإنَّ الصبر على طاعتهم جمع للكلمة ووَحْدة للمسلمين وحماية لبلاد المسلمين.

<sup>(</sup>١) السيل الجرار (١/٤٥٥).

<sup>(</sup>۲) نصيحة مهمة (۳۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٥/١٣ رقم ٧٠٥٥ ــ فتح) ومسلم في الصحيح (٣١٦/١٣ رقم ٧٠٠٩ ــ فتح) من حديث عبادة بن الصامت ﷺ.



وفي مخالفتهم ومنابذتِهم مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه ويحصل ما هو أشدُّ من المنكر دون الكفر ودون الشرك.

ولا نقول: إنَّه يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطأ أنه – لا – بل نعالج، ولكن نعالج بالطريقة السليمة: بالمناصحة لَهم سرًّا والكتابة لَهم سرًّا.

وليست بالكتابة التي تكتب ويوقع عليها جمع كثير، وتوزع عبى الناس؛ فهذا لا يجوز، بل تكتب كتابة سرية فيها نصيحة، تسلَّم لوليِّ الأمر، أو يكلَّم شفويًّا.

أمَّا الكتابة التي تكتب وتصوَّر وتوزَّع على الناس؛ فهذا عمل لا يجوز؛ لأنَّه تشهير وهو مثل الكلام على الْمنابر بل هو أشدُّ - بل الكلام يمكن أن ينسى، ولكن الكتابة تبقى وتتداولها الأيدي - فليس هذا من الحقِّ.

وأولى من يقوم بالنصيحة لولاة الأمور هم العلماء وأصحاب الرأي والمشورة وأهل الحلِّ والعقد؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَهْرٌ مِنَ الأَهْنِ أَوِ الْحَوْفِ الْمُشورة وأهل الحلِّ والعقد؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَهْرٌ مِنْ الأَهْنِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُولَهُ أَوْلِي الأَهْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُولَهُ مِنْهُمْ ﴾ (١) فليس كلُّ أحد من الناس يصلح لهذا الأمر، وليس الترويج للأخطاء والتشهير بها من النصيحة في شيء؛ بل هو من إشاعة المنكر والفاحشة في الذين آمنوا، ولا هو من منهج السلف الصالح، وإن كان قصد صاحبها حسنًا طيّبًا.

وهو إنكار المنكر بزعمه؛ لكن ما فعله أشدُّ منكرًا ثمَّا أنكره، وقد يكون إنكار المنكر منكرًا إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله ﷺ؛

<sup>(</sup>١) النساء: (٨٣).

لأنه لم يتبع طريقة الرسول عَيَالِيَّةِ الشرعية التي رسمها حيث قال عَيَالِيَّةِ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ مَنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ مَنْكُمْ مُنْكُورًا فَلْيُعَانِ»(١).

فجعل الرسول عَلَيْكِيَّةِ الناس ثلاثة أقسام:

منهم: من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطة، أي: وليَّ الأمر، أو من وكِّل إليه الأمر من الهيئات والأمراء والقادة.

والقسم الثاني: العالم الذي لا سلطة له، فينكر بالبيان والنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وإبلاغ ذوي السلطة بالطريقة الحكيمة.

والقسم الثالث: من لا علم عنده ولا سلطة؛ فإنَّه ينكر بقلبه، فيُبغضه ويبعض أهله ويعتزلهم (٢) ١.هـ.

والوجه الثالث: أنَّ نصيحة السلطان أمام الناس علانية بحضرته مع إمكان نصحه سرَّا، فضيحة وليست بنصيحة، وهي محرَّمة لا تجوز للأمور التالية:

١ \_ مخالفتها لحديث عياض بن غَنْم رضي الذي فيه الأمر بالإسرار.

٢ \_ مخالفتها لآثار السلف كأثر أسامة بن زيد وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهما.

٣ \_ لقوله ﷺ: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الأَرْضِ؛ أَهَانَهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٧/٢ رقم ٤٩ ــ نووي) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) «كتاب الأجوبة الْمفيدة» (٢٤).

<sup>(</sup>٣) حسن:

أخرجه أحمد في المسند (٤٢/٥) والترمدي في السن (٤٣٥/٤ رقم ٢٢٢٤) من حديث أبي لكرة الله المحرجة أحمد في السند (٤٢٥/٤) من حديث أبي لكرة الله المحرجة الألبالي في صحيح سنن الترمذي (٤٨٥/٢ رقم ٢٢٢٤).

قال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثيمين \_ رحمه الله تعالى \_ : "إذا كان الكلام في الملك بغَيبة أو نصحه جهرًا والتشهير به من إهانته التي توعّد الله فاعلَها بإهانته؛ فلا شكّ أنّه يجب مراعاة ما ذكرناه \_ يريد الإسرار بالنصيحة \_ لمن استطاع نصيحتهم من العدماء الذين يَغْشُوْنَهم»(١).

وقال الشيخ أهمد النجمي: الإنكار العلني على الولاة أمر مُحدَثٌ، ولم يكن من أصول السنّة؛ فالنبي عَلَيْهِ يقول: «أَلاَ مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالْ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةِ»(٢).

هكذا يقول نبي الله عَيَّالِيَّةٍ إذًا؛ فلا يجوز الإنكار العلني على الْمنابر؛ لأنَّ الأضرار التي تترتّب عليه أكثر من فائدته (٣) ا.هـ..

والوجه الرابع: أنَّ العلماء لا يذكرون ما يفعلونه مع الولاة للناس؛ خوفًا من المفسدة، قال الشيخ ابن عثيمين \_ رحمه الله تعالى \_ : بيان ما نفعله مع الولاة فيه مفسدتان:

المفسدة الأولى: أنَّ الإنسان يخشى على نفسه من الرياء؛ فيبطل عملُه.

المفسدة الثانية: أنَّ الولاة لو لم يطيعوا صار حجّة على الولاة عند العامّة فتاروا وحصل مفسدة أكبر<sup>(٤)</sup> ا.هـ..

والوجه الخامس: أنَّ ذكر أخطاء الولاة في المحالس والمواعظ والخطب

<sup>(</sup>۱) «مقاصد الإسلام» (ص ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٢١/١٢) رقم ١٨٥٥ ــ نووي).

<sup>(</sup>۳) «الفتاوي الجلية» (۱۰).

<sup>(</sup>٤) أسئلة حول لجنَّة الحقوق الشرعية، ومدارك النظر (٢١١).

محرّم لا يجوز؛ لما يلي:

وَّ لَأَنَّهَا مَنَ بَابِ إِشَاعَةَ الفَاحَشَةَ وِاللهِ عِنْ وَجَلَ لِي يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللهُ اللهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يُحَبُّونَ أَنْ تَشْيِعَ الفَّاكِينَ اللهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وَلَانَهَا غِيبَةٌ وَهِتَانٌ على وليِّ الأمر، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم وَلَا اللهِ عَلَيْكُم وَلَا اللهِ عَلَيْكُم أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؟ قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ».

قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ الْحَي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَد الْعَتْبُتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيه فَقَدْ بَهَتَّهُ» (٣٠).

فنهى الله \_ عزَّ وحل \_ ورسوله ﷺ عن الغِيبة ولا شكَّ أنَّ الكلام في وليَّ الأمر من الغِيبة في غَيْبَتِهِ إن كان حقًّا، فإن كان كذبًا فهو من البُهْتَانِ.

وَالْبَلْبَلَة، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْكَةٍ قَالَ: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا العَضْهُ؟ والْبَلْبَلة، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْكَةٍ قَالَ: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ: القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ» (3).

<sup>(</sup>١) النور: (١٩).

<sup>(</sup>٢) الحجرات: (١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح (٢١٤/١٦ رقم ٢٥٨٩ نووي).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٤٠/١٦ رقم ٢٦٠٦ نووي).



ولأنَّها تؤدّي إلى سفك الدماء وإلى القتل. قال عبد الله بن عكيم الجهني: «لا أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان!

فقيل له: يا أبا معبد أو أَعَنْتَ على دمه؟ فيقول: إِني أُعِدُّ ذِكْرَ مساويه عولًا على دمه!»(١).

والوجه السادس: أنَّ نشر هذه الأمور لا ريب أنّه ممَّا يسبّب الفتنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفتنة إذا وقعت؛ عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ (٢) وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوّث بها إلا من عصمه الله (٢) ا.هـ.

وقال الشيخ ابن باز \_\_ رحمه الله تعالى \_\_: توزيع الأشرطة الخبيثة التي تدعو إلى الفُرقة والاختلاف، وسبِّ ولاة الأمور والعلماء لا شكّ أنَّها من أعظم الْمنكرات.

والواجب الحذر منها سواءً كانت جاءت من لندن من الحاقدين والجاهلين الذين باعوا دينهم، وباعوا أمانتهم على الشيطان من جنس محمّد المسعري، ومن معه الذين أرسلوا الكثير من الأوراق الضارّة المضلّة والمفرقة للجماعة يجب الحدر منهم، ويجب إتلاف ما يأتي من هذه الأوراق؛ لأنّها شرُّ وتدعو إلى الشرّ وما هكذا النصيحة.

<sup>(</sup>۱) صحیح:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (١١٥/٦).

<sup>(</sup>٢) الأنعال: (٢٥).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السنّة النبوية» (٣٤٣/٤).

فالنصيحة تكون بالثناء على ما فعل من الخير، والحثَ على إصلاح الأوضاع، والتحذير ممَّا وقع من الشرِّ هذه طريقة أهل الخير الناصحين لله ولعباده (١) ١.هـ..

وقال الشيخ ابن عثيمين \_ رحمه الله تعالى \_: «بعض الناس دَيْدُنه في كلِّ بعلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور، والوقوع في أعراضهم، ونشر مساويهم وأخطائهم مُعرضًا بذلك عمّا لَهم من محاسن أو صواب.

ولا ريب أنَّ سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد في الأمر إلا شدَّة؛ فإنَّه لا يحل مشكلاً، ولا يرفع مظلمة، إنما يزيد البلاء بلاءً، ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها»(٢).

والوجه السابع: أنَّ إشاعة هذه الأمور هو من باب الخروج على وليَّ الأمر. قال الشيخ أهمد النجمي: اعلم أنَّ الخروج ينقسم إلى قسمين:

خروج بالقول وهو ذكر المثالب عَلنًا في المجامع وعلى رءوس المنابر؛ لأنَّ ذلك يُعدُّ عصيانًا لهم، وتمرُّدًا عليهم، وإغراءً بالخروج عليهم، وزرعًا؛ لعدم الثقة فيهم، وتهييجًا للناس عليهم، وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له (٢) ا.هـ.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي والمقالات» (۱۰/۸ ـ ۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) «و حوب طاعة السلطان للعريني» (ص٢٣ ــ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) «المورد العذب الزلال» (٢٠).

# الطعن الخامس

# أنَّ العلماء عملاء للدولة وأنَّهم مباحث

ومعنى هذا الطعن:

أنَّ العلماء يعملون لصالح الدولة، وأنَّهم ينقلون الأخبار لولاة الأمر. وهذا الطعن باطل من وجوه:

الوجه الأوّل: إن كان الْمراد بأنَّهم يعملون للدولة أي: أنَّهم يفتونهم بغير الحقّ مداهنة أو مضغوطًا عليهم؛ فعلماؤنا \_ بحمد الله \_ أهلُ دينٍ وَوَرَعٍ وتقوى، وقد مرَّ الجواب عن هذه الشُّبَهِ الباطلة في الجواب عن الطعن الأوّل والثاني.

وإن كان المراد بأنَّهم يعملون في هذه الدولة فهل هذه الدولة كافرة؟! ثمَّ ما الفرق بينهم وبين كلِّ من يعمل في هذه الدولة، وهذه مغالطة تدلُّ على خبث الطوية وسوء النية. نسأل الله العافية من الهوى والضلال.

قال الشيخ محمَّد أمان الجامي \_ رحمه الله تعالى \_: محاولة التلبيس على الشباب؛ ليعلنوا لَهم أنَّهم هم العلماء وهم الدعاة وأنَّ غيرهم مع السلطة.

افرض أنّنا \_ جميعًا \_ مع السلطة، هل السلطة كافرة؟

نحن مع السلطة والسلطة معنا، أنتم مع السلطة، والسلطة معكم.

أين تعيشون أنتم؟ ألستم تعيشون تحت هذه السلطة، موظّفون في هذه السلطة؟

لماذا هذا الكذب، من منكم بعيد عن السلطة، تتعاملون معهم.

يا سبحان الله! هل هي سلطة كافرة.

أما تحمد الله أنّك تعيش تحت سلطة إسلامية يرجع حكامها وقضاتها عند إصدار الحكم إلى (قال الله وقال رسول الله ﷺ).

لا يجوز هذا التلبيس! راقبوا الله ربُّ العالمين ما هذا (١)؟ ١.ه...

وقال الشيخ أيضًا \_ رحمه الله تعالى \_: ما يقوله بعض السفهاء في بعض طلاب العلم: إنَّ كلَّ من يذكر الحكَّام بخير، أو يدعو لهم، أو يقول: إنَّها دولة إسلامية؛ إنّه من العملاء ومن كذا وكذا!

هذا كلام لا ينبغي أن يلتفت إليه، كلام ساقط لا يقوله إلا الساقطون، نحن لا نُخفي الولاء، نُعلن بالولاء؛ فيحب أن نعلن \_ بحمد الله \_ أن كنّا في ولاء حكام مسلمين لا نبالي من هذه الأقوال الرخيصة، ولا نلتفت إليها.

وهكذا يجب على طلاب العلم وأهل الفضل أن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الكلمات الساقطة، وأن يكونوا صرحاء في الدعوة للحكام، ومحاولة التقريب بين الراعي والرعية؛ ليتحابوا ويتعاونوا هذا الذي ندين الله به (٢) ا.هـ.

والوجه الثاني: أنَّ قولهم فلان مباحث؛ هذا يدلَّ على أنَّ عندهم أمرًا لا يريدون أن يطلع عليه أحد، وإلا فالحقُّ واضح، والشرع والحكم بما أنزل الله قائم \_ بحمد الله تعالى \_، ومن عنده أمر مريب خاف من كلِّ قريب.

والوجه الثالث: هل جهة المباحث جهة سيِّئة؟! هذه مغالطة، فرجال هذه

<sup>(</sup>١) الصيحة.

<sup>(</sup>٢) «حقوق الإنسان» (١/ب).

الجهة يراقبون الأوضاع الداخلية، ويأخذون بيد كلِّ مفسد يريد أن ينشر الفساد في الأرض.

كلَّ من تسوِّل له نفسه قتل الأبرياء أو الاعتداء على الضعفاء، أمّا من كان بعيدًا عن الفساد في الأرض؛ فرجال هذه الجهة لا عَلاقة لَهم به، فمن ديدنه دائمًا فلان مباحث، هذا رجل عنده أمر سيئ؛ وفساد وريبة يخاف أن يطلع عليه أحد. والوجه الرابع: أنَّ الواجب على كلِّ مسلم مستطيع، اطلع على من تُسوِّل له نفسه الفسادَ في الأرض أن يبلُغ ولاة الأمر؛ ليكفُّوا شرَّه، ويأخذوا بيده، وينتشر الأمن ويعمَّ الأمان.

ومن كتم وسكت عن أمثال هؤلاء أهلِ الفساد والشرِّ؛ فقد خان الأمانة، و لم ينصح لوليِّ الأمر.

قال الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: معلّقًا على قول عوف ابن مالك \_ رادًّا على من قال: ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء: «كذبت، ولكنّك منافق، لأخبرن رسول الله ﷺ، فذهب عوف إلى رسول الله؟ ليخبرُه فوجد القران قد سبقه» \_:

هذا من إنكار المنكر، ومن النصيحة لولاة الأمور، فالمسلم يبلغهم مقالات المفسدين والمنافقين من أجل أن يأخذوا على أيدي هؤلاء؛ لئلا يُخِلُّوا بالأمن ويفرِّقوا الكلمة.

فتبليغ ولاة أمور المسلمين كلمات المنافقين ودعاة السوء، الذين يريدون تفريق الكلمة، والتحريش بين المسلمين؟ هو من الإصلاح ومن النصيحة لا من النميمة (١)؛ [لأن عوف بن مالك الله على ذلك و لم ينكر عبيه الرسول عَلَيْكَيْم، فدلً

<sup>(</sup>١) إعانة المسفيد (١٨٩/٢).

على أنَّ هذا من النصيحة، وليس من النميمة الْمذمومة](١)، [فلا يجوز التستُّر على من يُبيِّت شرُّا للمسلمين، بل يجب على من علم بحاله أن يخبر عنه؛ حتى يسلم الْمسلمون من شرِّه.

فإذا كان هناك خَليّة فيها خطرٌ على الْمسلمين، وفيها شرٌ على الْمسلمين؛ فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنهم؛ ليأخذوا على أيديهم، ويكفُّوا شرَّهم عن الْمسلمين] (٢).

وسُئل الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_ عن فتوى تقول بجواز قتل رجال الْمباحث؛ لأنَّهم مرتدّون؟

فأجاب \_ حفظه الله تعالى \_: هذا مذهب الخوارج، فالخوارج قتلوا على ابن أبي طالب رهم أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فالذي قتل علي ابن أبي طالب رجم الا يقتل رجال الأمن؟ هذا هو مذهب الخوارج، والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم نسأل الله العافية (٣).

<sup>(</sup>١) إعانة المستفيد (١٩١/٢).

<sup>(</sup>٢) «فتاوى العلماء في الأحدات الراهنة/تفحيرات الرياض» والفتاوى الشرعية للحصين (٩٦ ـــ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) «فتاوى العلماء في الأحداث الراهنة/تفجيرات الرياض» والفتاوى السرعية للحصين (٩٧).

### الطهن السادس

# أنَّ العلماء لا يفقهون الواقع

# ومعنى هذا الطعن:

أنَّ فتوى العلماء ضعيفة غير معتبرة؛ لأنَّهم لا يعلمون ما يدار من حولهم ولا يعلمون بمخطَّطات الأعداء لجهلهم بها.

### وهذا الطعن باطل من وجوه:

الوجه الأوّل: أنَّ هذا القول صادرٌ مَمَّن لم يفقه في دين الله شيئًا، قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي \_ رحمه الله تعالى \_: لا يجوز اتمام عالم من العلماء بأنَّه لا يفهم الواقع، هذا تشويه ولا يصحُّ أن يقال: إنَّ العلماء أو بعض العلماء لا يدركون الواقع إذا كان الذهن ينصرّف إلى علماء بعينهم (1).

وقال الشيخ حماد الأنصاري \_ رحمه الله تعالى \_: إنَّ الذي يقولون: إنَّ العلماء في هذا العصر لا يفقهون الواقع قد أخطئوا في قولهم، وهذه عبارة لا تنبغي (٢).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز \_\_ رحمه الله تعالى \_\_: الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عمَّا لا ينبغي وأن لا يتكلّم إلا عن بصيرة.

فالقول بأنَّ فلانًا لم يفقه الواقع، هذا يحتاج إلى علم، ولا يقولها إلا من

<sup>(</sup>١) «فتاوى ورسائل الشيح عبد الرزاق عفيفي» (٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) «المحموع في ترجمة حماد بن محمّد الأنصاري» (٥٨٤/٢) لعبد الأول بن حماد الأنصاري.

عنده علم حتى يستطيع الحكم بأنَّ فلانًا لم يفقه الواقع.

أمَّا أن يقول هذا جزافًا ويحْكُم برأيه على غير دليل؛ فهذا منكر عظيم لا خوز، والعلم بأنَّ صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليل ولا يتسنَّى ذلك يلا للعلماء (١).

وقال الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: نسمع في زماننا هذا من يتكلَّم في أعراض العلماء ويتَّهمهم بالغباوة والجهل، وعدم إدراك الأمور وعدم فقه لواقع كما يقولون - وهذا أمر خطير -؛ فإنّه إذا فقدت الثقة في علماء المسلمين فمن يقود الأمّة الإسلامية؟ ومن يرجع إليه الفتاوى والأحكام؟

وأعتقد أنَّ هذا دسُّ من أعدائنا وأنَّه انطلى على كثير من الذين لا يدركون الأمور، أو الذين فيهم غَيْرة شديدة وحماس؛ لكنَّه على جهل؛ فأخذوه مأخذ الغيرة، ومأخذ الحرص على المسلمين لكن الأمر لا يكون هكذا.

أعزُّ شيء في الأمّة هم العلماء؛ فلا يجوز أن نتنقَّصهم أو نتَّهمهم بالجهل والغباوة وبالمداهنة، أو نسميهم علماء السلاطين أو غير ذلك، هذا خطر عظيم يا عباد الله، فلنتَّق الله في هذا الأمر، ولنحذر من ذلك<sup>(٢)</sup>.

وقال \_ حفظه الله تعالى \_ أيضًا: إنَّ وجود الْمثقَفين والخطباء الْمتحمِّسين لا يعوِّض الأمّة عن علمائها، وقد أخبر النبي عَيَالِيَّةِ: «أنّه في آخر الزمان يكثر القرَّاء، ويقلُّ الفقهاء»(٣)، وهؤلاء قرَّاء وليسوا فقهاء.

<sup>(</sup>١) «وحوب طاعة السلطان للعريني» (٤٩ ـــ ٥١).

<sup>(</sup>٢) «محاضرات في العقيدة والدعوة» (١٨٣/٢ ــ ١٨٤) وانظر منه (١٢٤/٣ ــ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن:

أحرجه الطبراني في الْمعجم الأوسط (٣١٩/٣ رقم ٣٢٧٧) والحاكم في الْمستدرك (٤٥٧/٤) من حديث أبي هريرة ﷺ. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

فإطلاق لفظ العلماء على هؤلاء إطلاق في غير محِلّه، والعبرة بالحقائق لا بالألقاب، فكتير من يجيد الكلام ويستميل العوامَّ وهو غير فقيه.

والذي يكشف هؤلاء أنّه عندما تحصل نازلة يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها؛ فإنَّ الخطباء والمتحمِّسين تتقاصر أفهامهم، وعند ذلك يأثني دور العلماء.

فلننتبه لذلك ونعطيَ علماءنا حقَّهم ونعرِف قدرهم وفضلهم ونُنزِّل كُلاً مَنْزِلَتَه اللائقةَ به<sup>(۱)</sup>.

والوجه الثاني: أنَّ تعلَّم فقه الشرع هو الْمهمُّ والضروري؛ لأنه الأصل وغيره مبني عليه قال الشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني \_ رحمه الله تعالى \_ : سمعنا ولاحظنا أنّه وقع كثير من الشباب الْمسلم في حَيصَ بَيصَ نحو هذا النوع من العلم الذي سبقت الإشارة إلى تسميتهم له «بفقه الواقع» فانقسموا قسمين، وصاروا - للأسف - فريقين؛ حيث إنه قد غلا البعض بهذا الأمر وقصَّر البعض فيه، إذ إنَّك ترى وتسمع مَّن يفخمون شأن فقه الواقع، ويضعونه في مرتبة عالية فوق مرتبته العلمية الصحيحة، وأنَّهم يريدون من كلِّ عالم بالشرع أن يكون عالمًا عما ممَّوه فقه الواقع!

كم أنَّ العكس أيضًا حاصل فيهم فقد أوهموا السامعين لَهم والملتفين حولهم أنَّ كلَّ من كان عارفًا بواقع العالم الإسلامي كمثل من هو فقيه في الكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح! علمًا بأنَّ هذا الفقه \_ كم أشرنا \_ ليس بلازم.

<sup>(</sup>١) «محاضرات في العقيدة والدعوة» (١٨٦/٢).

ونحن لا نتصوَّر وجود إنسان كامل بكلِّ معنى هذه الكلمة، أي: أن يكون عالمًا بكلِّ هذه العلوم التي أشرت إليها وسبق الكلام عليها.

فالواجب إذًا، تعاون هؤلاء الذين تفرَّغوا لمعرفة واقع الأمَّة الإسلامية، وما يحاك ضدَّها مع علماء الكتاب والسنَّة وعلى نَهج سلف الأمة، فأولئك يقدِّمون تصوُّراتِهم وأفكارَهم، وهؤلاء يبيِّنون فيها حكمَ الله سبحانه، ويقدِّمون للآخرين النصح القائم على الدليل الصحيح والحجَّة النيرة.

أمَّا أن يصبح الْمتكلِّم في فقه الواقع في أذهان سامعيه واحدًا من العلماء والمفتين لا لشيء إلا لأنّه تكلم بهذا الفقه الْمشار إليه؛ فهذا ما لا يحكم له بوجه من الصواب؛ إذ يتخذ كلامه تُكأة تُردُّ بِها فتاوى العلماء، وتنقض فيه احتهاداتهم.

ومن المهمّ بيانه في هذا المقام أنّه قد يخطئ علاَّمة ما في حكمه على مسألة معيَّنة من تلك المسائل الواقعية، وهذا أمر حدث ويحدث، ولكن هل هذا يُسقط هذا العالم أو ذاك.

ويجعل المخالفين له يصفونه بكلمات نابية لا يجوز إيرادها عليه، كأن يقال مثلاً \_ وقد قيل \_\_: هذا فقيه شرع وليس فقيه واقع!

فهذه قسمة تخالف الشرع والواقع! فكلامهم المشار إليه كله، كأنه يوجب على علماء الكتاب والسنّة أن يكونوا أيضًا عارفين بالاقتصاد، والاجتماع، والسياسة، والنظم العسكرية، وطرق استعمال الأسلحة الحديثة، وغو هذا وذاك!

ولست أظنُّ أنَّ هناك إنسانًا عاقلاً يتصوَّر اجتماعَ هذه العلوم والمعارف

كلُّها في صدر إنسان مهما كان عالمًا كاملاً!(١).

وقد سُئل الشيخ محمّد بن صالح العثيمين \_ رحمه الله تعالى \_: يقع من بعض الناس - هداهم الله تعالى - التقليل من شأن العلماء بدعوى عدم فقه الواقع فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرًا ووفقكم لما يحبه ويرضاه؟ "

فأحاب \_ رحمه الله تعالى \_ : لا شك أن فقه الواقع أمر مطلوب، وأنَّ الإنسان لا ينبغي أن يكون في عُزلة عمًّا يقع حوله وفي بلده، بل لا بدَّ أن يفقه؛ لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون الاشتغال بفقه الواقع مشغلاً عن فقه الشريعة والدين الذي قال فيه الرسول ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقَّههُ فِي الدِّينِ» (٢). لم يقل يفقهه في الواقع فإذا كان عند الإنسان علم بما يقع حوله، لكنَّه قد صرف جُهده وحل أمره إلى الفقه في دين الله فهذا طيِّب.

أمّا أن ينشغل بالواقع والنفقه فيه \_ كما زعم \_ والاستنتاجات التي يخالفها ما يقع فيما بعدُ؛ لأنّ كثيرًا من المشتغلين بفقه الواقع يقدِّمون حسَب ما تُمليه عليهم مخيِّلتهم ويقدِّرون أشياء يتبيّن أنَّ الواقع بخلافها.

فإذا كان فقه الواقع لا يشغله عن فقه الدين؛ فلا بأس به؛ لكن لا يعني ذلك أن نقلًل من شأن علماء يشهد لَهم بالخير وبالعلم وبالصلاح؛ لكنَّهم يخفى عليهم بعض الواقع؛ فإنَّ هذا غلط عظيم.

فعماء الشريعة أنفع للمحتمع من علماء فقه الواقع ولهذا تجد بعض العلماء

<sup>(</sup>١) «سؤ ل وجواب حول فقه الواقع» (٣٨ \_ ٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح (١٦٤/١ رقم ٧١ ــ فتح) ومسلم في الصحيح (١٧٩/٧ رقم ٢١ ــ فتح) ومسلم في الصحيح (١٧٩/٧ رقم ٢١ ــ نووي).

الذين عندهم اشتغال كثير في فقه الواقع، وانشغال عن فقه الدين لو سألتهم عن أدنى مسألة في دين الله \_عزَّ وجلّ \_ لوقفوا حيارى أو تكلّموا بلا علم يتحبّطون تخبَّطًا عشوائيًّا.

والتقليل من شأن العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالإيمان والعلم الراسخ جناية ليس على هؤلاء العلماء بأشخاصهم بل على ما يحملونه من شريعة الله تعالى.

ومن المعلوم: أنَّه إذا قلَّت هيبة العلماء، وقلَّت قيمتهم في الْمجتمع فسوف يقلُّ بالتبع الأخذُ عنهم؛ وحينئذ تضيع الشريعة التي يحملونها أو بعضها، ويكون في هذا جناية عظيمة على الإسلام وعلى الْمسلمين أيضًا.

والذي أرى أنّه ينبغي أن يكون عند الإنسان احتهاد بالغ، ويصرف أكبر همّه في الفقه في دين الله عزَّ وجلَّ حتى يكون ممَّن أراد الله بِهم خيرًا، وأن لا ينسى نفسه من فقه الواقع، وأن يعرف ما حوله من الأمور التي يعملها أعداء الإسلام للإسلام.

ومع ذلك أكرِّر: أنّه لا ينبغي للإنسان أن يصرف حلَّ همَّه ووقته للبحث عن الواقع، بل أهمُّ شيء أن يفقه في دين الله \_ عزَّ وحلَّ \_ وأن يفقه من الواقع ما يحتاج إلى معرفته فقط.

وكما أشرت سابقًا في أوَّل الجواب: أنَّ من فقهاء الواقع من أخطئوا في ظنَّهم وتقديراتهم، وصار المستقبل على خلاف ما ظنُّوا تَمامًا.

لكن هم يقدرون ثمَّ يبنون الأحكام على ما يقدرونه؛ فيحصل بذلك الخطأ، وأنا أكرِّر أنّه لا بدَّ أن يكون الفقيه بدين الله عنده شيء من فقه أحوال الناس وواقعهم؛ حتى يمكن أن يطبِّق الأحكام الشرعية على مقتضى ما فهم من

أحوال الناس.

ولهذا ذكر العلماء في باب القضاء: أنَّ من صفات القاضي أن يكون عارفًا بأحوال الناس ومصطلحاتهم في كلامهم وأفعالهم (١).

وقال الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: أمَّا الاهتمام "بالثقافات العامّة والأمور الصحفية وأقوال الناس، وما يدار في العالم، فهذه إنما يطلع الإنسان عليها بعدما يتحصَّل على العلم الشرعي، ويحقّق العقيدة؛ فيطلع على هذه الأمور من أجل أن يعرف الخير من الشرّ، ومن أجل أن يحذر ثمَّا يدور في الساحة من شرور ودعايات مضلّلة.

لكن هذا بعدما يتسلح بالعلم ويتسلح بالإيمان بالله ورسوله، أمّا أن يدخل في محالات الثقافة والأمور الصحفية وأمور السياسة، وهو على غير علم بعقيدته، وعلى غير علم بأمور دينه؛ فإنّ هذا لا ينفعه شيئًا، بل هذا يضرُّه بحيث يشتغل بما لا فائدة منه.

ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل كثيرٌ ممَّن جهِلُوا العقيدة واعتنَوا بمثل هذه الأمور؛ بل ضلَّوا، وأضلُّوا، ولبِّسوا على الناس؛ بسبب أنَّهم ليس عندهم بصيرة، وليس عندهم علم يميِّزون به بين الضارِّ والنافع، وما يؤخذ وما يترك، وكيف تعالج الأمور.

فبذلك حصل الخلل، وحصل اللبس عند كثير من الناس؛ لأنَّهم دخلوا في محالات الثقافة، ومجالات السياسة، من غير أن يكون عندهم علم بعقيدهم، وبصيرة

<sup>(</sup>۱) «العلم» (۲۲۶ ــ ۲۲۲).

من دينهم، فحسبوا الحقُّ باطلاً، والباطل حقًّا(١).

وقال أيضًا: وأمَّا الاشتغال بواقع العصر كما يقولون أو فقه الواقع؛ فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعي؛ إذ الإنسان بالفقه الشرعي ينظر إلى واقع الناس وما يدور في العالم وما يأتي من أفكار ومن آراء، ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح؛ ليميز خيرها من شرِّها.

وبدون العلم الشرعي؛ فإنه لا يميز بين الحقّ والباطل، والهدى والضلال؛ فالذي يشتغل بادئ ذي بَدء بالأمور الثقافية والأمور الصحافية والأمور السياسية، وليس عنده بصيرة من دينه؛ فإنّه يضلُّ بِهذه الأمور؛ لأنَّ أكثر ما يدور فيها ضلال ودعاية للباطل وزحرف من القول وغرور، نسأل الله العافية والسلامة (٢).

أمًّا فقه الواقع الذي ما زال هؤلاء يشقشقون به، ويطنطنون؛ فنحن نقول لمؤلاء: إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما تترتَّب عليه الأحكام الشرعية وتتبيِّن به الفتوى ممَّا يكون مناطًا للحكم أو سببًا له أو وسيلة إليه؛ فإن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغديان واللحيدان، والأطرم، وعبد العزيز آل الشيخ، وغيرَهم من القضاة أو المفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو يؤثّر فيها.

<sup>(</sup>١) محاصرات في العقيدة والدعوة (٣٧/٣-٣٨).

<sup>(</sup>٢) محاضرات في العقيدة والدعوة (٢/٣٤-٤٣) .

وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول، وأحبار أهل العصر ممّا يكتب في الجرائد والمجلات، أو تتناقله وسائل الإعلام، أو يستنتجه المحلّلون السياسيون أو غير ذلك؛ فإنّ لأهل العلم شغلاً بأعمالهم التي نيطت عليهم، وأوكلت إليهم من الفتوى والتدريس والدعوة إلى الله \_ عزّ وتحلّ \_ ما لا يتّسع معه لشيء آخر، مع أنّهم لهم قدرة محدودة وهذا من خصائص وزارة الدفاع في كلّ بلد، أي: التنبّه لمكايد الأعداء ومخطّطاهم والإعداد لكلّ أمر بما يناسبه (۱).

وسئل \_\_ حفظه الله تعالى \_\_ أيضًا: ما حكم من قال: إنَّ هيئة كبار العلماء لا يفقهون الواقع؟

فأجاب \_\_ حفظه الله تعالى \_\_:

أولاً: أقول ما هذه إلا فرية على هيئة كبار العلماء يقصد بِها الطعن فيهم والإزراء عليهم والتحقير لشأنهم.

ثانيًا: يدلُّ هذا القول على ضغينة في قلب هذا القائل على هيئة كبار العلماء، وبغضه لَهم وكراهيته الْمستحكمة إياهم.

ثالثًا: أنَّ من أبغض العلماء السلفيين \_ الذين يعملون بما قال الله، وقال رسوله، ويعلمون بما قال الله ورسوله، ويفتون بما قال الله ورسوله، ويعملون على نشر الشريعة ليلاً ونَهارًا \_ فهو مبتدعٌ ضالٌ منافقٌ.

رابعًا: أنَّ هيئة كبار العلماء في السعودية لا يحكمون في قضية ولا يفتون بفتوى إلا بعد أن يعرفوا ملابساتها، وما يتعلَّق بها، ثمَّا له تأثير في الفتوى، وهذا

<sup>(</sup>۱) «المورد العذب الزلال» (۲٤٩ ــ ۲۵۰).

هو الذي يلزم الْمفتي، والقاضي.

فمن قال: إنَّهم لا يعرفون فقه الواقع؛ فقد الهمهم بأنَّهم أغبياء جهلة، لا يعرفون من الواقع شيئًا، بل والهم الدولة التي وضعتهم في هذه المناصب، وهذا بهت لهم وللدولة، فرية عليهم وعليها، وظلم للجميع. فالله يتولى جزاء من قاله بما يستحقُّ.

خامسًا: ماذا يريدون من هيئة كبار العلماء؟! هل يريدون منهم أن يشاركوا المحلّلين السياسيِّين أو غيرهم من أصحاب التكهُّنات الْمبنية على الكذب والحدس والتخمين – قاتل الله الهوى ما يفعل بأصحابه-.

سادسًا: هيئة كبار العلماء لَهم شغل شاغل، فيما نيط عليهم من أعمال، فلهم دروس ومحاضرات وفتاوى، وتحقيقات علمية، تستنفذ جُهدهم ووقتهم بما لا يحتاج إلى مزيد.

سابعًا: أنَّ أصحاب البدع فيهم شَبَهٌ من اليهود فمن كان معهم رفعوه فوق مَنْزلته، ومن خالفهم رموه بكل كارثة (١).

والوجه الرابع: أنَّ فقه الواقع مجرَّد تخيلات سياسية وتكهُّنات مستقبلية وآراء عقلية حالية من الحجَّة والبرهان، قال الشيخ هماد الأنصاري \_ رحمه الله تعالى \_: إنَّ ما يسمَّى بفقه الواقع ليس بفقه، وإنما هو فقه المحانين وأعني بفقه المحانين: فقه الذين لا يفقهون، وليس من الفقه التشويش وإدخال الناس في متاهاتُ وأمور لا يهضمونَها (٢).

<sup>(</sup>١) «الفتاوي الجلية عن المناهج الدعوية» (٣٨ ـ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) «المحموع في ترجمة حماد بن محمّد الأنصاري» (٧٦٥/٢) لعبد الأول بن حماد الأنصاري.

وقال الشيخ ربيع بن هادي الْمدخلي: «إنَّ مِن أغرب ما يقع فيه الْمتحمِّسون لفقه الواقع أنَّهم يقدِّمونه للناس وكأنّه أشرف العلوم وأهمُّها، ولقد غَلاَ فيه بعضهم غلوًّا شديدًا؛ فحعل العلوم الشرعية من مقوِّماته، ونسج حوله من الهالات الكبيرة، بما لم يسبقه إليه الأوَّلون والآخرون، وهو في حقيقته لأ يسمَّى علمًا ولا فقهًا، ولو كان علمًا أو فقهًا؛ فأين الْمؤلَّفات فيه؟! وأين علماؤه وفقهاؤه في السابق واللاحق؟! وأين مدارسه؟! لماذا لا يسمّى علمًا ولا فقهًا إسلاميًا؟ لأنّه ذو أهداف سياسية خطيرة منها:

أ \_ إسقاط المنهج السلفي؛ لأنَّ فقه الواقع لا يختلف عن مبدأ الصوفية في التفريق بين الشريعة والحقيقة؛ إذ هدفهم من ذلك إسقاط الشريعة.

ب ـــ الاستيلاء على عقول الشباب، والفصل بينهم وبين علماء المنهج السلفي، بعد تشويه صورتهم بالطعون الفاجرة.

ج \_ اعتماده على التحسُّس، فالإخوان الْمسلمون وإن كانت لَهم شبكات تحسُّس واسعة على أهل الحديث والسلفيّين إلا أنَّهم يعجزون تَمام العجز عن اكتشاف أسرار الأعداء وإحباط خططهم.

وواقعهم في مصر وسورية والعراق أكبر شاهد على ذلك.

د\_ أنّه يعتمد على أخبار الصحف والمحلات التي تحترف الكذب، وعلى الْمذكرات السياسية التي يكتبها الشيوعيون واليهود والنصارى والعلمانيون والميكافيليون وغيرهم من شياطين السياسة الماكرة، الذين من أكبر أهدافهم تضليل المسلمين ومخادعتهم واستدراجهم إلى بناء خطط فاشلة على المعمومات التي يقدّمونها.

هـ \_ من أركان هذا الفقه المزعوم التحليلات السياسية الكاذبة الفاشلة، وقد أظهر الله كذبما وفشلها، ولا سيَّما في أزمة الخليج.

و\_ أنه يقوم على تحريف نصوص القرآن والسنَّة، ويقوم على تحريف كلام ابن القيم في فقه الواقع.

ز \_ قيامه على الجهل والهوى حيث ترى أهله يرمون من لا يهتم بهذا الفقه بالعلمنة الفكرية والعلمية، وهذا غلو فظيع قائم على الجهل بالفرق بين فروض الكفايات وفروض الأعيان؛ لو سلمنا جدلاً أن هذا الفقه الوهمي من فروض الكفايات.

حــ \_\_ يرتكز هذا العلم المفتعل على المبالغات والتهويل، حيث جُعلت علوم الشريعة والتاريخ من مقوماته، فأين جهابذة العلماء وعباقرهم عن هذا العلم وعن التأليف والتدريس فيه والإشادة به والتخصّص فيه وإنشاء الجامعات أو على الأقل أقسام التخصّص فيه؟!

طــ و لما كان هذا الفقه بِهذه الصفات الذميمة لم ينشأ عنه إلا الخيال والدواهي من الآثار، فمن آثاره:

تفريق شباب الأمة، وغرس الأحقاد والأخلاق الفاسدة في أنصاره، من بَهْت الأبرياء.

والتكذيب بالصدق وخِذلانه وخِذلان أهله، والتصديق بالكذب والتُرَّهات.

وإشاعة ذلك، والإرجاف في صورة موجات عاتية، تتحوَّل إلى طوفان من

الفتن التي ما تركت بيت حجر أو مدر أو وبر إلا دخلته.

أمَّا فقه الواقع الذي يحتفي به علماء الإسلام \_ ومنهم ابن القيم \_ والسياسة الإسلامية العادلة، فمرحبًا بِهما وعلى الرأس والعين، وإن جهلهما وتنكَّر لهما الإخوان المسلمون»(١).

<sup>(</sup>١) «أهل الحديث هم الطائفة الْمنصورة الناجية» (٩٣ \_ ٩٥).

# الطعن السابع

أنَّ العلماء لا يفقهون واقع الشباب، وأنَّهم تركوا الشباب، ولم يهتمّوا بأمرهم وأهملوهم؛ حتى تولِّدت لديهم الأفكار المُنحرفة فكفَّروا الناس وقاموا بعمليات التفجير

# ومعنى هذا الطعن:

أنَّ العلماء قصَّروا في تربية الشباب، ولم يلقوا لَهم بالاً وأنَّ ما حصل للشباب سببُه بُعْدُ العلماء عنهم.

# وهذا الطعن باطل من وجوه:

الوجه الأوّل: نسألهم أين يعيش العلماء أفي السماء، أم تحت الأرض؟ العلماء يمشون على ظهر الأرض، تأتي العالم في المسجد أو في بيته أو في مكتبه فتسأله في أي وقت حتى بالهاتف تتصل به تجده.

قال الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: العدم له أبواب، وله حملة، وله معلمون، فلا بدَّ من انضمامكم لحلَق التدريس، سواءٌ كانت في المساحد أو في المدارس أو في المعاهد أو في الكليات، المهمُّ أن نأخذ العلم عن العلماء، ما داموا موجودين وما دامت الفرصة ممكنة (١).

<sup>(</sup>١) «محاصرات في العقيدة والدعوة» (٣/٣٣).

والوجه الثاني: هل تريدون من العالم أن يأتي إلى الشباب والأطفال ويبحث عنهم ويحاورهم؟!

هذا سفه؛ فالعلم يُؤتى ولا يَأْتِي، فإنَّ الأصل أنَّ الشباب صغارًا وكبارًا يلتفُّون حول العلماء ويتلقُّون عنهم أحكام دينهم.

والوجه الثالث: أنَّ دروس العلماء قائمة، ومحاضراتهم مستمرَّة، وبيوتهم ومكاتبهم مفتوحة لمن أراد الاتصال بهم والتلقي منهم.

والوجه الرابع: أنَّكم أنتم \_ يا دعاة الصحوة \_ الذين ربَّيتم الشباب على هذه المناهج الفاسدة العفنة، التي تخالف ما عليه السلف الصالح ومن تبعهم من أئمَّة الدعوة السلفية.

ولما بيّن العلماء الحقّ وردّوا الْمناهج الفاسدة وبيّنوا فسادها، وكشفوا حال أصحابها، انبريتم لَهم بالتهم والألقاب الشنيعة، ولم تقبلوا قول العلماء فيها؛ فرددتم الحقّ، وقبلتم الباطل ودافعتم عن أهل البدع والضلال مدافعة مستميتة.

والوجه الخامس: أنَّ الذين خرجوا على عثمان بن عفان على وصارت الفتنة التي حدثت، هل الصحابة لم يقوموا بالبيان لهم، عثمان لم ينصح لهم؟! والله لقد نصحوهم غاية النصيحة لكن هؤلاء نفوسهم منحرفة من الأصل.

فهكذا هؤلاء الذين في هذا العصر قد جعل هؤلاء المربّون بين الشباب والعلماء حاجزًا منذ القدم فربّوهم على أمورٍ يطعنون بِها على العلماء:

الله من العلماء هؤلاء مباحث، فإن لم يستطيعوا أن يطعنوا في العالم بأنه من المباحث، قالوا: يحضر مجلس هذا العالم رجال من المباحث، قالوا: يحضر مجلس هذا العالم رجال من المباحث فلا تحضروا مجالسه.

﴿ ثُمَّ طَعَنُوا فِي الْعَالَمُ بِقُولُهُم: هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، ولا

يفهمون ما يدار من حولهم، وأنَّهم اشتغلوا عن القضايا المصيرية، ما عندهم إلا الحيض والنفاس و دخول الشهر و خروجه (١).

ان العلماء لا تَهمّهم إلا وظائفهم والسيارات الفحمة فهم علماء دنيا، علماء قول بلا عمل.

فإن قيل: لم صرفوا الشباب عن العلماء؟

فالجواب: أنَّ من خطط دعاة الصحوة تنفير الشباب من العلماء وتزهيدهم فيهم؛ لاحتواء الشباب وبث أفكارهم، ولئلا يسمع الشباب من العلماء ما ينقض ويردُّ ويهدم مناهجهم ومذاهبهم الفاسدة؛ لأنَّ الشاب إذا سمع من العالم بخلاف ما يقوله المربي أو المنظم أو المرشد أو المشرف على الجماعة؛ فسيردُّ كلامه فيؤثِّر في السمع والطاعة لهم.

وهذا المنع من سماع الحق هو عين ما فعله الخوارج حين منعوا أتباعهم من الاستماع لابن عباس، فقالوا: لا تناظروه؛ فإنه من قريش، وقريش أهل لسان، أي: سيحرفكم إلى ما هو عليه.

فهؤلاء الدعاة الحركيون كانوا يخشون من هذا الأمر؛ فجعلوا العقبة والسدّ الْمنيع بين العالم والشباب من قديم؛ لذلك لا يستغرب عندما نرى حضور عدد

<sup>(</sup>١) علمًا بأنَّ الحيض تتعلَّق به أحكام بعض أركان الإسلام من الصلاة والصيام والحج ـ والله المستعان ـ لكن هذه عادة أهل البدع في طعنهم بأهل السنّة، قال أبو سعدة اليسع: «تكلّم واصل يومًا، فقال عمرو بن عبيد: اسمعوا فما كلام الحسن وابن سيرين والنجعي والشعبي عندما تسمعون إلا خرق حيص مطروحة». «الضعفاء للعقيلي» (٢٨٥/٣). وقال الشاطبي: روي أنّ زعيمًا من زعماء أهل البدعة كان يريد تفصيل الكلام (يعني ما يسمى بعلم الكلام) على الفقه، فكان يقول: إنّ علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة، يعني أحكام الحيض والنفاس. «الاعتصام» (٢٣٩/٢).



قليل من الشباب في دروس العلماء ومحاضراتهم، وحضور الجمِّ الغفير من الشباب مُّا قد لا تتسع له المساجد الكبيرة في محاضرات دعاة الصحوة ودروسهم.

قال الشيخ صالح الفوزان ... حفظه الله تعالى ...: كم يحاول أعداء الإسلام وكم يحاول شياطين الإنس والجن أن يفصلوا بين الأمّة وبين علمائها، وأون يوقعوا العداوة بينهم من أحل أن يتمكن الأشرار من قيادة الأمّة إلى الهلاك، فلنحذر من هذا ونُقبِل على طلب العلم من أهله العلماء، ونسأل أهل العلم إذا أشكل علينا شيء في أمور ديننا وأمور دنيانا، نسأل أهل العلم أهل البصيرة الذين يتكلمون عن علم ويفتون عن الدليل.

هؤلاء المرجع وهؤلاء هم القدوة وهؤلاء هم الدعاة إلى الخير، لا نزهد فيهم؛ لأنه في هذا الوقت كثر القيل والقال، والوقيعة بين أهل العلم وبين الناس، وبين العوام وبين طلبة العلم، وصاروا يتكلمون في العلماء، ويتهمولهم الهامات ويروّجون عليهم الأكاذيب من أجل أن يفصلوا بين الأمّة وعلمائها؛ حتى يسهل عليهم الدخول في شبهاتهم وضلالتهم في إغواء الناس وتفريق الكلمة، هذا ما يريدونه فلنكن منهم على حذر (۱).

وقال \_ حفظه الله تعالى \_ أيضًا: بعض المحدوعين أو المغرضين يقول: هؤلاء علماء الحيض والنفاس! للتهوين من شأنهم، وهذا ما يريد الأعداء من المسلمين.

يرون أن يفصلوا العامة عن العلماء، ويريدون أن يفصلوا شباب الأمّة عن العلماء بحيث لا يتعلمون العلم من العلماء، وعند ذلك تسنح لَهم الفرصة لتقطيع جسم الأمّة والسطو عليه؛ لأنّه لا يقف في وجوههم إلا العلماء.

<sup>(</sup>١) «محاضرات في العقيدة والدعوة» (٣٠٩/٣ ـــ ٣١٠). وانطر: «رسالة حكم الخرحات والمراكر الصيمية».

فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامَّة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقضاض على أمَّة المسلمين، وما كان يقف في وجوه الكفار والزنادقة والمنافقين إلا أهل العلم، يبطلون شبهاتهم ويدمغون أقوالهم بالكتاب والسنّة، يوقفونهم عند حدِّهم ويردُّون عليهم الشبهات (۱).

والوجه السادس: أنَّ الذي أوقع الشباب في هذا الانحراف الخطير \_ بعد ابعادهم عن العلماء \_ تربيتهم على الكتب الفكرية المليئة بالبدع والضلال (٢٠).

فقد سُئل الشيخ محمّد بن عثيمين \_ رحمه الله تعالى \_: عندنا بعض الإخوة ينصحون من حولهم من الشباب بالحرص على قراءة كتب «سيِّد قطب» و «حسن البنا» وأن يهتمُّوا بها اهتمامًا كبيرًا! فهل ما يقومون به من هذا العمل صحيح؟

فأجاب \_ رحمه الله تعالى \_: لا. غير صحيح، الصحيح أن يدلّهم على الكتاب والسنّة وعلى كتب شيخ الإسلام وابن لقيم.

وسُئل \_ رحمه الله تعالى \_ أيضًا: ما قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السنّي بقراءة كتب «سيّد قطب» ويخصّ منها «في ظلال القرآن» و«معالم في الطريق» و«لماذا أعدموني» دون أن ينبّه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب؟

<sup>(</sup>١) «محاضرات في العقيدة والدعوة» (١٢٥/٣).

<sup>(</sup>٢) والفكر الإسلامي: هذه الكلمة تعني ما يفرره العقل من الأفكار. والإسلام وحي ليس بفكر والفكر ليس معصوم. وكذا كلمة التصوَّر الإسلامي؛ لأنّ التصوّر مصدره الفكر المحتمل للصدق والكذب، وقد أنكرها العلامة ابن بار \_ رحمه الله تعالى \_ كما في الفتاوى (٩/٣٥) وكذا الشيخ ابن عثيمين كما في الفتاوى (٩/٣٥) وكذا الشيخ ابن عثيمين كما في الفتاوى (١٢٥/٩) وكذا الشيخ ابن عثيمين كما في الفتاوى (١٢٥/٩)



فأحاب \_\_ رحمه الله تعالى \_\_: أنا أرى \_\_ بارك الله فيك \_\_ أنَّ من كان ناصحًا لله ولرسوله وللمسلمين أن يحثَّ الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين.

وأمَّا تفسير «سيِّد قطب» \_ رحمه الله \_ ففيه طوامٌ، لكن نرجو الله أن يعفو عنه، فيه طوام، كتفسيره الاستواء وكتفسير سورة «قل هو الله أحد»، وكذلك وصَفَ بعض الرسل بما لا ينبغي أن يصفه به (۱).

قال الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_ : يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم، شبابًا وشيبًا، كانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج وكان هذا هو السبب في الوَحدة والتآلف، وكانوا يثقون بعلمائهم وقادتم وعقلائهم، وكانوا جماعة واحدة، وعلى حالة طيبة، حتى جاءت الأفكار من الخارج على سبيل الأشخاص القادمين، أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المحلات، أو بعض الإذاعات، وتلقاها الشباب وحصلت الفرقة؛ لأنَّ هؤلاء الشباب الذين شذُّوا عن المنهج السلفي في الدعوة، إنما تأثَّروا بهذه الأفكار الوافدة من الخارج.

أمّا الدعاة والشباب الذين بقُوا على صلة بعلمائهم، ولم يتأثّروا بِهذه الأفكار الواردة فهؤلاء \_ الحمد لله \_ على استقامة كسلفهم الصالح، فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى الأفكار والمناهج الدعوية من غير علماء هذه البلاد، من أناس مشبوهين أو أناس مضلّلين؛ يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن، واستقرار، وتحكيم للشريعة، وخيرات كثيرة في هذه البلاد، لا

<sup>(</sup>١) «الْفَتُوَلَان موجودتان في: التوحيهات السلفية في قضابا منهجية» (١/أ) و(٢/أ).

توجد في البلاد الأخرى، ويريدون أن يفرِّقوا بيننا، وأن ينتزعوا شبابنا، وأن يُنْزعوا الثقة من علمائنا، وحينئذ يحصل \_ والعياذ بالله \_ ما لا تحمد عقباه، فعلينا علماء ودعاة وشبابًا وعامَّة بأن لا نتقبّل الأفكار الوافدة، ولا المبادئ المشبوهة حتى وإن تلبّست بلباس الحق والخير \_ لباس السنّة \_ فنحن لسنا على شكّ من وضعنا \_ ولله الحمد \_.

نحن على منهج سليم وعلى عقيدة سليمة وعندنا كلُّ حير \_ ولله الحمد \_ فلماذا نتلقى الأفكار الواردة من الخارج، ونروجها بيننا وبين شبابنا؟ فلا حلَّ لهذه الفرقة إلا بترك هذه الأفكار الوافدة، والإقبال على تنمية ما عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه، نعم عندنا نقص، وبإمكاننا أن نصلح أخطاءنا، من غير أن نستورد الأفكار المخالفة للكتاب والسنة وفهم السلف من الخارج أو من ناس مشبوهين \_ وإن كانوا في هذه البلاد \_ أو مضلّلين.

الوقت الآن وقت فتن، فكلَّما تأخَّر الزمان تشتدُّ الفتن، عليكم أن تدركوا هذا ولا تصغوا للشبهات، ولا لأقوال المشبوهين والمضلِّلين الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها، ونكون مثل البلاد الأخرى في سلب ونحب، وقتل، وضياع حقوق، وفساد عقائد، وعداوات، وحزبيات.

وأقول: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إمّا منافق معلوم النفاق، وإمّا فاسق يُبغض العلماء؛ لأنّهم يمنعونه من الفسق، وإمّا حزبي من العلماء؛ لأنّهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة (١).

<sup>(</sup>١) «الأحوبة الْمفيدة» (٩٩ ــ ٥١).

وهذه الأوجه مستفادة من جلسة علمية للشيح محمّد بن هادي الْمدخلي \_ حفظه الله تعالى \_.

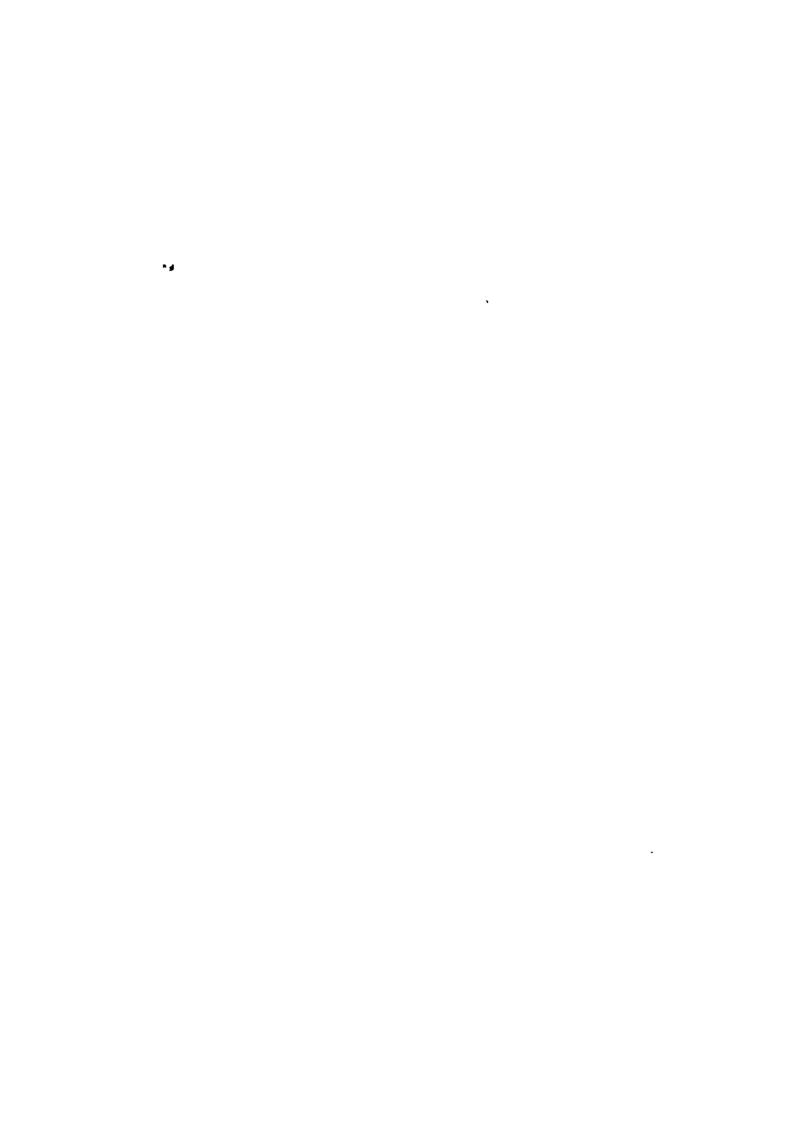

## المقصد الثاني

شبهات الطاعنين على الأمراء وتفنيدها

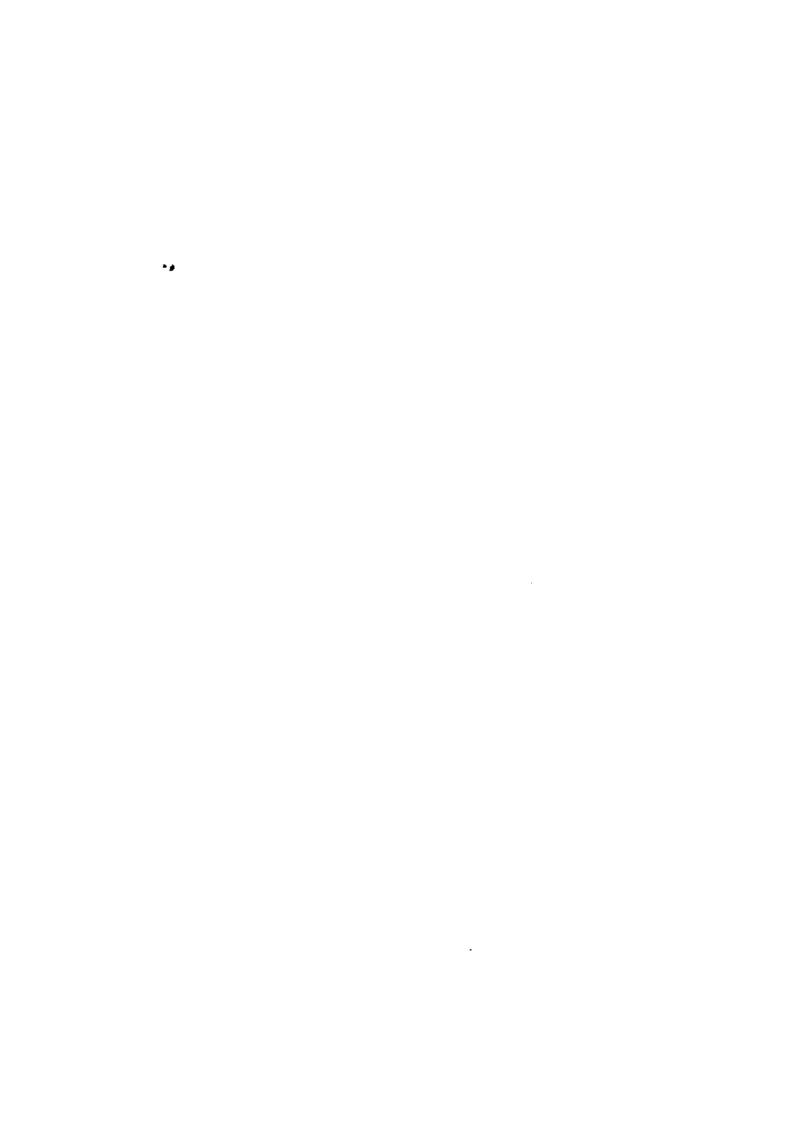

#### الطعن الأول

## أنَّ ولاة الأمر لا يحكمون بشرع الله في حكمهم

#### ومعنى هذا الطعن:

أنَّ الدولة السعودية لا تحكم بالكتاب والسنّة، وإنما تحكم بالقوانين الوضعية! وهذا الطعن باطل من وجوه:

الوجه الأوّل: أنَّ ولاة الأمر في الْمملكة العربية السعودية يصرِّحون ويعلنون في كلِّ مناسبة أنَّهم يحكمون بشرع الله، بالكتاب والسنَّة ولا يرضون بغيرهما بديلاً مهما كان الأمر.

والوجه الثاني: أنَّ لسان الحال أبلغ من لسان الْمقال؛ فالواقع الْملموس الْمشاهد يدلُّ دَلالة صريحة أنَّ الْمملكة تحكم بشرع الله في كلِّ مرافق الحياة.

و مجلس هيئة كبار العلماء قرِّر بالإجماع أنَّ الْمملكة العربية السعودية \_\_ بحمد الله \_\_ تحكّم شرع الله والمحاكم الشرعية منتشرة في جميع أرجائها، ولا يمنع أحد من رفع ظلامته إلى الجهات الْمختصَّة في الْمحاكم أو ديوان الْمظالم.

وَالوجه الثالث: أنَّ العلماء أثنَوا على هذه الدولة الْمباركة (١)، وبيَّنوا فضلها ومكانتها وخدمتها للإسلام والمسلمين وإقامتها للتوحيد والسنَّة ومحاربتها للشرك

<sup>(</sup>١) وقد وفقني الله \_ عزّ وجل \_ لجمع كلمات للعلماء في الثناء على هذه الدولة السنية في رسالة بعنوال «الدرر السبية في ثناء العلماء على الْمملكة العربية السعودية».



والبدع ــ حزاها الله عن الإسلام والمسلمين كلُّ خير ــ.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز \_\_ رحمه الله تعالى \_\_: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حوله: مصر، الشام، العراق، من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله مَنْ؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غيرَ هذه الدولة؟ (١).

أسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح، ونسأل الله أن يعينها على كلِّ خير، ونسأل الله أن يعينها على كلِّ خير، ونسأل الله أن يوفِّقها لإزالة كلِّ شرِّ وكلِّ نَقْصٍ؛ علينا أن ندعو الله لها بالتوحيد والإعانة والتسديد والنصح لها في كلِّ حال<sup>(٢)</sup>.

#### وقال أيضًا \_ رحمه الله تعالى \_:

هذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بِها الحقّ ونصر بِها الدين وجمع بِها الكلمة، وقضى بِها على أسباب الفساد، وأمن الله بِها البلاد وحصل بِها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة.

كلَّ فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص، وعلى إزالة النقص، وعلى إزالة النقص، وعلى سدِّ الخللِ بالتناصح والتواصي بالحقِّ والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة، لا بنشر الشرِّ والكذب، ولا بنقل ما يقال من الباطل؛ بل يجب على من أراد الحق أن يبيِّن الحق، ويدعو إليه، وأن يسعى إلى إزالة النَّقص بالطرق السليمة، وبالطرق الطيِّبة وبالتناصح والتواصي بالحق.

هكذا كان طريق المؤمنين وهكذا حكم الإسلام وهكذا طريق من يريد

<sup>(</sup>١) تأمّل هذا القول حيدًا، وقارنه بمن يزعم \_ كذبًا وزورًا \_: أنّ الْمملكة العربية السعودية لا تحكم بشرع الله.

<sup>(</sup>٢) «فتاوى علماء الحرمين في الجماعات».

الخير لهذه الأمّة.

أمّا ما يقوم به \_ الآن \_ محمّد الْمسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعاوى الفاسدة الضالَّة فهذا بلا شكِّ شرُّ عظيم، وهم دعاة شرِّ عظيم، وفساد كبير.

والواجب الحذر من نشراتِهم، والقضاء عليها، وإتلافها، وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشرّ والباطل والفتن.

هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشرِّ والفرقة، يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها، ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق، وتحذيرهم من هذا الباطل ويتركوه.

ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يَدَعُوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتَقوا الله، ويحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله كما سلف منهم (١).

وقال الشيخ محمّد بن صالح العثيمين \_ رحمه الله تعالى \_:

أشهد الله تعالى على ما أقول وأشهدكم أيضًا أنّني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن \_ أعني: المملكة العربية السعودية \_.

وهذا بلا شكِّ من نعمة الله علينا؛ فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم، بل ولنكِّن مستزيدين من شريعة الله \_ عزَّ وجلَّ \_ أكثر ممَّا نحن عليه اليوم؛ لأنّني لا أدعى الكمال وأنّنا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله لا شكِّ أَنّنا نخلِّ بكثير

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي والمقالات» (۹۷/۹ ــ ۱۰۰).



منها ولكنّنا خير \_ والحمد لله \_ مما نعلمه من البلاد الأخرى.

ولقد عجبت لما ذُكر من أنَّ أحد الجهلة هداه الله، وردَّه إلى صوابه يصوِّر النشرات التي ترد من خارج البلاد التي لا تخلو من الكيد والكذب، ويطلب توزيعها من بعض الشباب ويشحذ همهم بأن يحتسبوا الأجر على الله.

سبحان الله هل انقلبت المفاهيم؟

هل يطلب رضى الله في معصيته؟

هل التقرُّب إلى الله يحصل بنشر الفتن وزرع الفرقة بين المسلمين وولاة أمورهم؟ معاذ الله أن يكون كذلك<sup>(٢)</sup>.

وقال الشيخ صالح اللحيدان \_ حفظه الله تعالى \_:

المملكة العربية السعودية، مملكة إسلامية \_ ولله الحمد \_ وبحق يحكمها نظام الإسلام، وتحكم شريعة الإسلام، وأصول عملها وأنظمتها مقيدة بأن لا تخالف الإسلام (٢٠).

#### 

<sup>(</sup>۱) الحشر: (۲).

<sup>(</sup>٢) «وجوب طاعة السلطان للعريني» (٩٦).

<sup>(</sup>٣) «فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة» (٣٥).

#### الطعن الثاني

## أنهم يحاربون الدعاة ويضيقون عليهم

#### ومعنى هذا الطعن:

أنَّ الدولة تؤذي كلَّ من يدعو إلى الله، وتضيِّق عليه في دعوته للناس. وهذا القول باطل مردود من وجوه:

الوجه الأوَّل: أنَّ الواقع المشاهد الملموس يكذب هذه الفرية المزعومة؛ فالمملكة العربية السعودية تحتُّ على العلم ونشره وتحارب الجهل.

والوجه الثاني: أنَّ كلَّ مسلم في هذه البلاد يعلم ما تقوم به وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد من إرسال الدعاة في داخل البلاد وإلى خارجها وإقامة الدروس والندوات والكلمات.

وكما يعلم كلّ مسلم دَوْر رجال الأمر بالمعروف والنهي عن الْمنكر في هذه البلاد. وهاتان الجهتان على سبيل الْمثال.

والوجه الثالث: أنَّ أهل العلم وإلى قولهم يسلم كلَّ عاقل منصف بيَّنوا أن هذه الدولة تحترم العلماء ولا تحاربهم.

فقله سئل الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: ما نصيحتكم لمن يقول: إنَّ هذه الدولة تحارب الدين وتضيِّق على الدعاة؟

#### فأجاب \_ حفظه الله تعالى \_:

الدولة السعودية منذ نشأت وهي تُناصر الدين وأهلَه وما قامت إلا على

هذا الأساس، وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كلِّ مكان بالمساعدات المالية، وبناء المراكز الإسلامية، والمساجد، وإرسال الدعاة، وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم -، وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية، وتحكيمها للشريعة الإسلامية، وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كلَّ بلد.

كلَّ ذلك دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله، وشجى في حلوق أهل النفاق وأهل الشرِّ والشقاق.

والله ناصر دينه ولو كره الْمشركون والمغرضون. ولا نقول: إنَّ هذه الدولةَ كاملةٌ من كلَّ وجه وليس لها أخطاء.

فالأخطاء حاصلة من كلِّ أحد ونسأل الله أن يعينها على إصلاح الأخطاء. ولو نظر هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره، ويخجله من النظر إلى الناس(١).

قال الحارثي معلّقًا على كلام الشيخ الفوزان السابق كما في حاسيته على الأجوبة المفيدة (١١٧): ومن معم الله عليما أنه لا يوحد ضريح يعبد ولا يقصد من دون الله كما هو الحال في غير هذه البلاد السعودية. كما أنّ هذه الدولة قامت بفتح مراكز للدعوة والإرشاد على طول البلاد وعرضها وفتح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في بيوت الله؛ فلا ينبغي أن تغمر هذه الجهود ونلتمس العثرات.

وأمّا وصف هذه الدولة بأنى تضيق على الدعاة؛ فنعم. هي تضيق على دعاة الضلالة والمخالفين لمنهج السلف الصالح فحزاها الله عنّا وعن الإسلام كلّ خير، وإنه من واجب السلطان: أن لا يسمح لكلّ أحد أن «يهرف يما لا يعرف» وإلا لفسدت العقائد باختلاف أمناهج والمشارب. فهؤلاء دعاة الصوفية وهؤلاء دعاة الروافض وهؤلاء دعاة التبليغ وهؤلاء دعاة الإخوان المسلمين وهؤلاء دعاة السياسة وهؤلاء دعاة التكمير وغيرهم وغيرهم. فلو سمح لهؤلاء وهؤلاء فماذا عسى أن تكون البلاد؟ نسأل الله السلامة ولعافية.

<sup>(</sup>١) «الأجونة الْمفيدة» (١١٧).

وقال الشيخ مقبل الوادعي \_ رهم الله تعالى \_ في معرض كلامه عن عاسن الدولة السعودية: من ذلك \_ أيضًا \_ تكريمهم للعلماء فقد أوصاهم والدهم عبد العزيز \_ رحمه الله تعالى \_ بذلك فهم يجلُّون العلماء ويقدِّرونهم غاية التقدير ولكن هناك علماء سوء يتكلَّمون في الحكومة السعودية وربما يكفّرونها.

فينبغي التمييز بين أهل العلم: من كان على عقيدتهم، أي: على عقيدة التوحيد؛ فينبغي أن يكرم، ومن كان على العقائد البدعية أو الحزبية، هؤلاء الحزبيون شرّ، هم يهيّئون أنفسهم للوثوب على الدولة متى تَمكّنوا؛ فينبغي أن لا يمكّنوا من شيء وأن لا يساعدوا على باطلهم.

اللهم إلا إذا كان من باب التأليف إذا علم أنَّهم سيرجعون، إنَّ إكرامهم لأهل العلم يعتبر مَنقبة لَهم وإحسانًا إلى دولتهم وإلى والدهم؛ تنفيذًا لوصيته \_\_ رحمه الله تعالى \_\_ فحزاهم الله خيرًا \_\_(١).

(١) «براءة الذمة» كلمة كانت يوم الخميس ١٤٢٢/١/١٥هـ.. وهي مشاهداته في السعودية.

#### الطهن الثالث

## أنَّهم كفار؛ لأنَّهم يوالون الكفار

#### ومعنى هذا الطعن:

أنَّ الدولة تحبُّ الكفَّار، وتناصرهم، وتواليهم، وهذا كفر وردَّة عن الإسلام. وهذا إفك مبينٌ وقولٌ باطلٌ لمَا يلي:

هناك أمور ليست من الْموالاة، وإنما هي بحرَّد معاملة أباحها الإسلام، وهؤلاء القائلون بِهذا الكلام لم يفرِّقوا بين الْمعاملة في البيع والشراء والمولاة، وكذا لم يفرِّقوا بين الْمداراة لخطر الكفار وبين الْموالاة.

والسبب في ذلك هو إمّا جهلهم بأحكام الإسلام، وإما الهوى والبدع والضلال، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "تُوفُنِّي رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ" (١)، وعن عَبْد اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللل

<sup>(</sup>۱) أحرجه البخاري في الصحيح (٩٩/٦ رقم ٢٩١٦ فتح) ومسلم في الصحيح (١١/٥٥ رقم ١٦٠٣ نووي).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البحاري في الصحيح (١٤٨/٦ رقم ٣٠١٤ فتح) ومسلم في الصحيح (٧٣/١٢ رقم ١٧٤٤ نووي).

فهل يقول مسلم عاقل يعي ما يقول: إنَّ هذه من النبي ﷺ موالاة ومحبّة للكفا؟! \_\_ حاشاه بأبي هو وأمِّى ﷺ \_\_ هذا ما لا يقوله مسلم.

وقد سُئل الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: إنَّه بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض الْمسلمين يوالي الكفار، وكذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟

فأجاب \_ حفظه الله تعالى \_ : ما أظنُّ مسلمًا يوالي الكفار لكن أنتم تفسِّرون الموالاة بغير معناها، فإن كان يواليهم فجاهل أو فما هو بمسلم من المنافقين.

أمّا الْمسلم فإنّه لا يوالي الكفار لكن هناك أفعال \_ تحسبونها موالاة وهي ليست موالاة \_ مثل البيع والشراء مع الكفار، مثل الإهداء للكفار، هذا جائز وما هو من الْموالاة.

هذا من المعاملات الدنيوية، تبادل المصالح، مثل استئجار الكافر لعمل، هذا ما هو من الموالاة، هذا من تبادل المصالح.

و يجوز أن المسلم يؤجّر نفسه للكافر إذا احتاج؛ لأنّ هذا من باب تبادل المنافع، ما هو من باب المحبّة والمودّة حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبرّ به وليس هذا من باب المحبّة.

فهناك أشياء من التعاملات مع الكفار، وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار، هذا يجري وليس هو من الموالاة.

فهناك أشياء يظنّها بعض الجهّال أنّها موالاة، وهي ليست موالاة، هناك المداراة إذا كان على المسلمين خطر ودارؤوا الكفار؛ لدفع الخطر هذا ليس من

الموالاة، وليس هو من المداهنة، هذا مداراة.

وفرق بين المداراة وبين المداهنة، المداهنة لا تجوز لكن المداراة إذا كان على المسلمين أو على المسلم خطر ودفعه ودارا الكفار لتوقي هذا الخطر؛ فهذا ليس من المداهنة، وليس من الموالاة.

هذه الأمور تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى معرفة، أمّا أنَّ كلّ شيء مع الكفار يفسّر بأنه موالاة، فهذا من الجهل، ومن الغلط، أو من التلبيس على الناس.

الحاصل أنَّه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاءُ وأهل العلم، لا يدخل فيها طلبة العلم، وأنصاف الْمتعلّمين، ويخوضون فيها، ويحلّون ويحرِّمون، ويتَّهمون الناس، ويقولون: هذه موالاة. وهم ما يدرون ولا يعرفون الحكم الشرعى.

هذا خطر، خطر على القائل؛ لأنّه قال على الله بغير علم(١) انتهى.

وليس التبرّع للكفار بالأموال ولو كثرت من الْموالاة.

فقد سُئل الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: ما حكم التبرّع للكفار بالأموال الطائلة؟

فأجاب: إذا كان لمصلحة المسلمين؛ فلا مانع، ندفع شرَّهم حتى الزكاة يعطى فيها الْمؤلَّفة قلوبهم ممّن يرجى كفُّ شرَّه، الكافر الذي يرجى كفُّ شرَّه عن المسلمين يعطى من المال، من الزكاة التي هي فرض، فكيف لا يعطى من المال الذي ما هو بزكاة؛ لأجل دفع ضررهم عن المسلمين.

وهذا أيضًا من التي يظنُّها بعض الجهَّال من الموالاة، هذه مداراة لخطرهم وشرِّهم عن المسلمين (٢) انتهى.

<sup>(</sup>١) «فتاوى في التكفير والموالاة».

<sup>(</sup>۲) «فتاوى في التكفير والموالاة».

وقال الشيخ صالح آل الشيخ \_ حفظه الله تعالى \_\_: عندنا في الشرع، وعند أئمّة التوحيد، لفظان لهما معنيان يلتبس أحدهما بالآحر عند كثيرين:

الأوّل: التولّي.

الثاني: الْموالاة.

التولِّي: مكفِّر، الْموالاة غير جائزة.

والثالث: الاستعانة بالكافر واستئجاره، جائزة بشروطها.

فهذه تلاث مسائل:

أُمَّا التولي: فهو الذي نزل فيه قول الله \_ حلَّ وعلا \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدي القَوْمَ الظَّالمِينَ ﴾ (١).

وضابط التولي: هو تُصرةُ الكافرِ على المسلم وقت حرب المسلم والكافر، قاصدًا ظهورَ الكفار على المسلمين.

فأصل التولي: الْمحبة التامَّة، أو النُّصرة للكافر على الْمسلم، فمن أحبَّ الكافرَ لدينه، فهذا قد تولاه تولِّيًا، وهذا كفرِّ.

وأمًّا موالاة الكفار: فهي مودَّقم، ومحبَّتهم لدنياهم، وتقديمهم، ورفعهم وهي فسقٌ وليست كفرًا.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا ْعَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) المائدة: (١٥).

<sup>(</sup>٢) الْممتحية: (١).



قال أهل العلم: ناداهم باسم الإيمان، وقد دخل في النداء من ألقى الْمودّةَ للكفار، فدلٌ على أنَّ فعله ليس كفرًا، بل ضلالٌ عن سواء السبيل؛ وذلك؛ لأنّه ألقى الْمودّة وأسر لهم؛ لأجل الدنيا، لا شكًّا في الدين.

ولهذا قال النبي عَلَيْكُ لن صنع ذلك: «مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ»؟

قال: «واللهِ ما بي إلا أن أكون مؤمنًا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي».

فمن هذا يتبيّن: أنَّ مودَّة الكافر والميلَ له لأجل دنياه ليس كفرًا؛ إذا كان أصل الإيمان والاطمئنان به حاصلاً لمن كان منه نوع موالاة.

وأمَّا الاستعانة بالكافر أو استئجاره، فهذا قال أهل العلم بجوازه في أحوال مختلفة، يفتي أهل العلم في كلِّ حال، وفي كلِّ واقعة بما يرونه يصحُّ أن يُفتى به (١).

وقال أيضًا \_ حفظه الله تعالى \_ : عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَن يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ ﴾ (٢).

وعقد الإيمان يقتضي البراءة من الْمعبودات، والآلهة الْمحتلفة، ومن عبادةم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنْنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إِلا عبادةم، لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنْنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إِلا الّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ . وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) «الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن» (٥٠ \_ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٥٥ - ٥٥)

<sup>(</sup>٣) الزخرف: (٢٦ ـــ ٢٨).

فأساس الإيمان هو الولاء للإيمان، والبراءة من الكفر وعبادة غير الله \_\_\_ حلَّ وعلا \_\_، ويتضمَّن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلافهم مللهم.

هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا، ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست بمحرجة من الدين، وهمّا قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة في الدنيا، من الإكرام، أو البشاشة، أو الدعوة، أو المخالطة ما قد يكون مأذونًا به ما لم يكن في القلب مودّة لهذا الأمر، من مثل ما يفعله الرجل مع زوجته النصرانية، ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم، ونحو ذلك ممّا فيه إكرام وعمل في الظاهر، ولكن مع عدم المودّة الدينية في الباطن.

فإذا كانت الْموالاة للدنيا؛ فإنَّها غير جائزة إلا فيما استثني كما ذكرنا في حال الزوج مع الزوجة أو الابن مع أبيه ممَّا يقتضي معاملة وبرَّا وسكونًا، ونحو ذلك.

أمَّا القسم الثاني: فأن تكون الموالاة للدنيا، ولكن ليس لجهة قرابة، وإنما لجهة مصلحة بحتة في أمر الدنيا، وإن فرط في أمر دينه، فهذه موالاة غير مكفّرة؛ لأنّها في أمر الدنيا، وهذه التي نزل فيها قول الله \_ حلّ وعلا \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم منَ الْحَقِّ ﴾ (١).

وهنا أثبت أنَّهم ألقَوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان، قال جمعٌ من أهل العلم: مناداة من ألقى المودّة باسم الإيمان دلَّ على أنَّ فعله لم يخرجه من اسم الإيمان.

<sup>(</sup>١) الممتحنة: (١).

هذا مقتضى استفصال النبي وَعَلَيْهُ من حاطب عَلَيْهُ حيث قال له في القصة المعروفة: «يَا حَاطِبُ، هَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟» \_ يعني: أن أفشى سرَّ رسول الله وَيَلَيِّهُ \_ فبيّن أن الذي حمله عليه الدنيا وليس الدين.

القسم الثالث: موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبُّه ويودُّه وينصره؛ لأجل ما عليه من الشرك ومن الوثنية ونحو ذلك، يعني محبَّة لدينه، فهذا مثله، هذه موالاة مكفّرة؛ لأجل ذلك.

والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير الْمؤمن؛ لأنَّ موالاة غير الْمؤمن ، لأنَّ موالاة غير الْمؤمن ، بمودّته ومحبّته ونحو ذلك منافية للإيمان الواجب؛ لقول الله \_ حلّ وعلا \_ : ﴿ لاَ تَنجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (١).

أمَّا مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين فهذا من نواقض الإسلام، كما هو مقرَّر في كتب فقه الحنابلة، وذكره العلماء \_\_ ومنهم: شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب \_\_ رحمه الله \_\_: في النواقض العشر. الناقض الثاني.

وهذا الناقض مبني على أمرين:

الأوّل: الْمظاهرة.

والثانى: الإعانة.

قال: «مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين».

والمظاهرة: أن يتَّخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهرًا للكافرين، يحموهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم، يحموهم،

<sup>(</sup>١) الْمحادلة: (٢٢).

وينصرونهم، ويحمون ظهورهم وبَيْضتهم. هذه مظاهرة بمعنى أنه صار ظهرًا لهم. قول الشيخ \_\_رحمه الله\_\_: «مظاهرة الْمشركين وإعانتهم على

الْمسلمين مركّبة من أمرين:

المظاهرة، بأن يكون ظهرًا لَهم بأي عمل، أي: يكون ظهرًا يدفع عنهم، ويقف معهم، ويضرب المسلمين؛ لأجل حماية هؤلاء.

وأما الثاني: فإعانة المشرك على المسلم، فضابطها أن يعين قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام؛ لأنَّ مطلق الإعانة غير مكفَّرة؛ لأنَّ حاطبًا على حصل منه إعانة لهم - إعانة المشركين - على الرسول عَيَا الله عن العمل.

والإعانة بكتابة سرِّ رسول الله عَلَيْهُ، والمسير إليهم؛ لكن النبي عَلَيْهُ استفصل منه؛ فدل على أنَّ الإعانة تحتاج إلى استفصال، والله \_ حل وعلا \_ قال في مطلق العمل هذا: ﴿ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيلِ ﴾ (١) لكن ليس بمكفّر إلا بقصد، فلمّا أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام قال: يا رسول الله، ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا له يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكّة، فأردت أن يكون لي بذلك يد، فقال النبي عَلَيْهُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ﴾.

وچاطب ﷺ فعل أمرين:

الأمر الأوّل: ما استفصل فيه وهي مسألة: هل فعله قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام، ومحبّة للكفر على الإسلام؟ لو فعل ذلك لكان مكفّرًا، ولم يكن

<sup>(</sup>١) الْممتحنة: (١).

حضوره لأهل بدر غافرًا لذنبه؛ لأنَّه يكون خارجًا عن أمر الدين.

الأمر الثاني: أنّه حصل منه نوع إعانة لهم، وهذا الفعل فيه ضلال وذنب والله على حلّ وعلا على قال: ﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ الله وله: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَوْجُو الله وَاليَوْمَ الآخِرَ ﴾ (١) أي: في إبراهيم ومن معه. وهذا يدلُّ على أنَّ الاستفصال في هذه المسألة ظاهر، فالإعانة فيها وهذا يدلُّ على أنَّ الاستفصال في هذه المسألة ظاهر، ويدرأ عنهم ما استفصال، وأمّا المظاهرة بأن يكون ظهرًا لهم، ويدفع عنهم، ويدرأ عنهم ما يأتيهم، ويدخل معهم ضدَّ المسلمين في حال حربهم لَهم فهذا من نواقض

(١) الْممتحنة: (١ ــ ٦).

الإسلام التي بينها أهل العلم(٢).

<sup>(</sup>۲) «فتاوى الأئمّة في النوازل الْمدلهمة» (۱۸۰ ــ ۱۸۰).

#### الطعن الرابع

## أنَّهم كفار؛ لأنَّ المنكراتِ والمعاصيَ منتشرة في المجتمع

#### ومعنى هذا الطعن:

أنَّ الوقوع وارتكاب وفعل المنكرات والمعاصي كفرٌ يخرج من الملة، وهذه الدولة واقعة في ذلك فهي كافرة عندهم.

وهذا القول باطل من وجوه:

الوجه الأول: أنَّ الْمعاصي ثلاثة أنواع:

الأوَّل: الكفر والشرك.

والثاني: البدع.

والثالث: الذنوب كبائر وصغائر. ُ

الله وأشدها وأعظمها الكفر والشرك.

🧱 ويتلوها البدع والأهواء.

🧩 ويتلوها الذنوب كبائر ثمّ صغائر.

قال الإمام الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_: «لأن يلقى الله العبدُ بكلٌ ذنب ما خلا الشركَ خيرٌ له من أن يلقاه بشيء من الأهواء»(١).

قال الْمرُّوذي: قلت لأبي عبد الله من مات على الإسلام والسنَّة مات على

<sup>(</sup>۱) صحيح:

أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (١٨٢) وأبو نعيم في «الحلية» (١١١/٩).

حير؟ فقال: اسكت. بل مات على الخير كله(١) ١.هـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنَّ أهل البدع شرُّ من أهل المعاصي الشهوانية بالسنّة والإجماع؛ فإنَّ البي ﷺ أمر بقتال الخوارج ولهى عن قتال أئمة الظلم (٢) وقال في الذي يشرب الخمر: ﴿لاَ تَلْعَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهِ وَرَسُولَهُ ﴾ وقال في الذي يشرب الخمر: ﴿لاَ تَلْعَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهِ وَرَسُولَهُ ﴾ وقال في الخويصرة: ﴿يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِي هَذَا أَقْوَامٌ يَقْرَوْءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ اللّينِ — وفي رواية: مِنَ الإِسْلاَمِ — كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَحْقُرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصَيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَقَرَاءَتَهُ مَعَ الرَّمِيَّةِ، يَحْقُرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصَيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَقَرَاءَتَهُ مَعَ اللهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمُ القَيْتُمُوهُمْ، فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلَهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمُ القَيْامَةِ» (٤).

ثم إنَّ أهل الْمعاصي ذنوبُهم فعل بعض ما نَهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل.

وأهل البدع ذنوبِهم ترك ما أمروا به من اتباع السنّة وجَماعة المؤمنين (٥) ا.هـ.

وسُئل الشيخ صالح الفوزان \_ حفظه الله تعالى \_: أيّهما أشدّ عذابًا:

<sup>(</sup>١) أحرجه الذهبي في «النبلاء» (٢٩٦/١١).

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم في «الصحيح» (٣٣٨/١٢ رقم ١٨٥٤ ــ نووي) من حديث أم سلمة رصي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٧٥/١٢ رقم ٦٧٨١ \_ فتح) من حديت أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرحه المحاري في «الصحيح» (٣٧٦/٦ رقم ٣٣٤٤ \_ فتح) ومسلم في الصحيح (٢٢٦/٧ رقم ١٠٦٤ لـ من حديث أبي سعيد الخدري الله.

<sup>(0) «</sup>المجموع» (٢٠/٣٠١).

العصاة أم المبتدعة؟

فأجاب \_ حفظه الله تعالى \_\_:

المبتدعة أشدُّ؛ لأنَّ البدعة أشدُّ من الْمعصية، والبدعة أحبُّ إلى الشيطان من الْمعصية؛ لأنَّ العاصيَ يتوب أمّا الْمبتدع فقليلاً ما يتوب؛ لأنَّه يظنّ أنّه على حقّ بخلاف العاصى؛ فإنّه يعلم أنّه عاص وأنّه مرتكب لمعصية.

أمّا الْمبتدع فإنّه يرى أنّه مطيع وأنّه على طاعة؛ فلذلك صارت البدعة \_\_\_ والعياذ بالله \_\_ شرًّا من الْمعصية، ولذلك يحذّر السلف من مجالسة الْمبتدعة؛ لأنّهم يؤثّرون فيمن حالسهم، وخطرهم شديد.

لا شكَّ أنَّ البدعة شرُّ من الْمعصية، وخطر الْمبتدع أشدُّ على الناس من خطر العاصى؛ ولهذا قال السلف: اقتصاد في سنَّة خير من اجتهاد في بدعة (١) ا.هـ.

وهذه الدولة \_ بحمد الله \_ تقيم التوحيد وتدعو إليه، وتحارب الشرك وتحذّر منه، كما أنّها تحيى السنّة وتنشرها بين الناس، وتخمد البدعة وأهلها.

نعم هناك ذنوب ومعاص، وهذا تقصير لا يستوجب الكفر، ومن يكفّر بها؛ فقد وقع في مذهب الخوارج الذين يكفّرون بالمعاصي.

قال العلامة عبد العزيز بن باز \_\_ رحمه الله تعالى \_\_: هذه الدولة - بحمد الله - لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفّرون المسلمين بالذنوب، ويقاتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان (٢).

<sup>(</sup>١) «الأحوبة المفيدة» (٨).

<sup>(</sup>۲) «بحموع الفتاوي والمقالات» (۸۹/۶ ــ ۹۷).

وسئل العلامة محمَّد بن عثيمين \_ رحمه الله تعالى \_: حرى بيني وبين أحد الإخوة الْمتحمّسين كلام ويستعرض الْمنكرات!

فقلت له: إنّنا \_ ولله الحمد \_ أحسن من غيرنا.

فقال: ليس هذا صحيحًا، بل نحن أسوأ من غيرنا!!

فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟

فأجاب \_\_ رحمه الله تعالى \_\_:

الظاهر أنُّ هذا ما فَقِهُ الواقع إلى الآن، هذا ممّن فاته فقه الواقع.

لا نستطيع أن نعيّن أو نحدّد دولة من الدول ونقول: اخرج إليها وانظر؛ لكنه لو أصغى بنصف أذنه ليسمع ما يكون في الدول الإسلامية لاعترف اعترافًا لا ينكر فيه أنَّ بلادنا \_ ولله الحمد \_ خير بلاد المسلمين على ما فينا من نقص في رعيتنا ورعاتنا.

هل رعيتنا على صواب في كلِّ شيء، أو هم كلَّهم على صواب؟ لا. ليس الكلُّ على صواب، وليس من هو على صواب عليه في كلِّ شيء. عندنا خلل كثير في رعيتنا: الكذب موجود، الغشُّ موجود، والحسد موجود، والغِيبة موجودة، وعدم النصح للولاة موجود؛ هذا خلل.

والأمّة إذا ظلمت سلّط عليها الولاة قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ ثُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾(١).

لماذا نريد من ولاتنا أن يستقيموا على ما كان عليه أبو بكر وعمر! ونحن على هذا الوضع؟

<sup>(</sup>١) الأنعام: (١٢٩).

مَنْ أراد ذلك؛ فإنَّ هذا في الحقيقة لم يعرف حكمة الله وسنّة الله: ﴿وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالَمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾(١).

نحن شعبنا يقصِّر لا شكَّ، ولاتنا عندهم تقصير أيضًا ما هم كاملين، عندهم نقصٌ كثير، والشعب عندهم نقصٌ كثير.

فنحن لا شكّ أنَّ عندنا نَقصًا وتقصيرًا وتفريطًا، لا رعيتنا ولا رعاتنا؛ ولكن إذا نظرنا \_ ولله الحمد \_ إلى من حولنا وجدنا أن بيننا وبينهم فرقًا كبيرًا. وليت هذا القائل يخرج \_ ولا يبعد \_ وينظر!

ألم تعلموا أنه في بعض البلاد الإسلامية من يعلن شرب الخمر في الأسواق ولا يقال لأحد شيء، لا تقام الحدود ولا تؤخذ الحقوق، ومن أراد الاطلاع فليتقدم قليلاً يسافر وينظر.

لكن لا يعني هذا أبي أقول هذا كإبرة مخدرة، نحن نريد حالاً أحسن من هذا، ولا نريد أن نتردى، كلَّ منكم فيه نقص بالنسبة للحكام أو بالنسبة للرعية، نريد أن نتقدم؛ لأنَّ هذه البلاد هي وجهة البلاد الإسلامية!

أين يتوجه الناس في صلاقم؟ إلى الكعبة في بلدهم، في حياقم إلى الكعبة، بعد مماقم إلى الكعبة!

هذه البلاد هي أم الإسلام ومكة هي أم القرى.

وخلاصة حوابي: أنَّ هذا الأخ قد ظلم نفسه فيما قال عن هذه البلاد، وقد اعتدى على أهل هذه البلاد وعلى البلاد أيضًا، وأرى أنَّ عذره في ذلك أنه لم يفقه الواقع في البلاد الأخرى، ولو فقه؛ لعرَف الفرق بين بلادنا والبلاد الأخرى.

<sup>(</sup>١) الأنعام: (١٢٩).

فأنا لا أقول: إنه ينبغي أن نقتصر على ما نحن عليه! لا نقتصر على هذا فعندنا ظلم كثير، بل الواجب علينا أن نتقدّم إلى ما كان عليه سلفنا الصاح<sup>(۱)</sup>.

وسئل الشيخ محمَّد بن عثيمين \_ رحمه الله تعالى \_ : ما ردُّكم على من يقول: أكثر الشرّ في بلد التوحيد مصدره الحكومة، وأنّ الولاة ليسُّوا بأئمّة سلفيين؟

فأجاب \_ رحمه الله تعالى \_ : ردُّنا على هذا كالذين قالوا للنبي ﷺ : إنه مجمون وشاعر، وكما يقال: لا يضرّ السحاب نبح الكلاب، لا يوجد \_ الحمد لله \_ مثل بلادنا اليوم في التوحيد وتحكيم الشريعة، وهي لا تخلو من الشرّ كسائر بلاد العالم، بل حتى المدينة النبوية في عهد النبي ﷺ وحد من بعض الناس شرّ، لقد حصلت السرقة، وحصل الزنا(٢).

وإذا تقرَّر وظهر أنَّ هذه الدولة ما وقعت \_ بحمد الله \_ في الكفر، وإنما وقعت في بعض الْمعاصي والذنوب، فلنعلم أنه من الخطأ القول بأنَّ هذه الدولة فاسقة لا خير فيها فضلاً عن تكفيرها؛ لأنّنا لو قلنا: إنَّ ما يقع فيها من الذنوب والمعاصي يقدر مثلاً بثلاثة مليوذ معصية.

فلننظر ما يقع فيها من الحسنات والطاعات والخيرات كم يقدر؟ ولنقدر كلَّ عمل منها بمليوذ حسنة.

فأقول مستعينًا بالله تعالى:

أو لاً: رعاية وتوسعة الحرمين الشريفين.

<sup>(</sup>١) «الوقيعة في أعراض العلماء والأمراء».

<sup>(</sup>٢) «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» (٥٨) للحصين.

ثانيًا: بناء المساجد في داخل المملكة وخارجها.

ثالثًا: الاهتمام بأمر الحج وتسهيل سبله للحجاج.

رابعًا: طباعة المصحف الشريف وتوزيعه داخل المملكة وخارجها(١).

خامسًا: إرسال الدعاة وإقامة الدروس العلمية داخل المملكة وخارجها.

سادسًا: توزيع الكتب الشرعية على طلاب العلم داخل الْمملكة وخارجها.

سابعًا: بناء الْمستشفيات داخل وخارج الْمملكة.

ثامنًا: توزيع الأطعمة والأشربة وما يحتاج إليه الْمساكين.

تاسعًا: إعانة الْمسنين والمعاقين.

عاشرًا: كفالة الأيتام والأرامل داخل الْمملكة وخارجها.

إذن هذه عشرة ملايين حسنة أمام ثلاثة ملايين سيّئة والله عزَّ وحلَّ يقول في كتابه الكريم: ﴿ مَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ كَتابه الكريم: ﴿ مَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُطْلَمُونَ ﴾ (٢).

أُفلا تذهب الحسناتُ السيئات، والله عزَّ وحلَّ يقول: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذي في السنن (١٦١/٥رقم، ٢٩١) عن عَبْد الله بن مَسْعُود ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ خُرْفًا مِنْ كِتَـــابِ اللهِ؛ فَنَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَتْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ: (آلم) حَرْفٌ؛ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». والحديث صحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٦٤/٣).

وقال ابن الجوزي في فنون الأفنان (٢٤٦): أجمعوا على ثلاثمائة ألف حرف، واحتلفوا في الكسر الزائد على ذلك.

<sup>(</sup>۲) الأنعام: (۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) هود: (١١٤).

وقد وقع حوار جميل في هذا الْمعنى بين معاوية والمسور \_ رضي الله عنهما \_: فعن الْمسور بن مخرمة ﷺ أنه قدِم وافدًا على معاوية بن أبي سفيان ﷺ فقضى حاجته ثم دعاه فأخلاه.

فقال معاوية ﷺ: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟

فقال المسور فراله: دعنا من هذا. وأحسن فيما قدمنا له.

فقال معاوية رضي الله للكلمن بذات نفسك والذي تعيب على.

فقال المسور والشيئة: فلم أترك شيئًا أعيبه عليه إلا بيَّنته له.

فقال معاوية ﷺ: لا بريء من الذنب، فهل تعد يا مسور، ما لي من الإصلاح في أمر العامة، فإنَّ الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ فقال المسور ﷺ: لا. والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب.

فقال معاوية ﷺ: فإنا نعترف لله بكلٌ ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور، ذنوب في خاصَّتك تخشى أن تَهلكك إن لم يغفرها الله؟

فقال مسور ﷺ: نعم!

فقال معاوية ﷺ: فما يجعلك أحقَّ أن ترجو الْمغفرة مني؟ فوالله لما أَلِي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن – والله – لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله تعالى على ما سواه.

وإنا على دين يقبل الله فيه العمل، ويجزي فيه بالحسنات، ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمّن يشاء؛ فأنا أحتسب كلّ حسنة عملتها بأضعافها. وأوازي أمورًا عظامًا لا أحصيها ولا تحصيها.

من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين، والجهاد في سبيل الله عزَّ وجلَّ، والحكم بما أنزل الله تعالى، والأمور التي لست تحصيها وإن عددتما لك فتفكر في ذلك.

فقال المسور والمحين: «فعرفت أنَّ معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له»(١).

لكن يجب أن نعلم أنَّ الحسنات والسيَّئات بيد الله عزَّ وجلَّ وهي من علم الغيب، وليس لنا أن نجزم بأنَّ فلانًا قبلت حسنته أو كتبت سيِّئته، أو فلانًا يغفر الله له أو لا يغفر الله له، ليس لنا إلا رجاء القبول والمغفرة وخوف كتابة السيّئات وعدم القبول.

فعَنْ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِللهِ اللهِ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنِ؛ فَإِنِّي قَدْ لِفُلاَنِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: «مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنِ؛ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لفُلاَن وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». أَوْ كَمَا قَالَ (٢).

وعن الزِّبرقان قال: كنت عند أبي وائل فحعلت أسبُّ الحجاج وأذكر مساويَه.

(١) صحيح:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٨/١) وهم ٢٠٧١٧) والخطيب في تاريخه (٢٠٨/١). قال أبو عبد الله محمّد الممناوي في كتابه «طاعة السلطان» (٣٠): لا يتمنّى زوال السلطان إلا حاهل مغرور أو فاسق يقع في كل محذور، فواجب على كلّ واحد من الرعية أن يرغب إلى الله بنصرة السلطان، وأن يبذل له نصحه بصالح دعائه؛ فإنّ في نصرته وصلاحه صلاح الملاد والعباد.

والسلطان معذور؛ لانتشار الأمور عليه، وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب الْمملكة، وقلة الناصح له، وكثرة الْمدلس عليه والطامع ١.هـــ.

<sup>(</sup>۲) أخرحه مسلم في الصحيح (۲۱/۲۱رقم۲٦۲۱ ــ نووي). ومَعْنَى: «يَتَأَلَّى» يَحْلِف، وَالأَلْيَة الْيَمين.



فقال: «لا تسبُّه. وما يدريك لعلَّه قال: اللهم اغفر لي فغفر له»(١).

ورحمة الله واسعة ليس لنا أن نضيقها أو نحجرها، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «بَيْنَمَا كُلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ؛ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ» (٢).

قال الشيخ العلامة محمّد أمان الجامي \_\_ رحمه الله تعالى \_\_: إنكار الْمنكر شيء وتكفير الناس لأجل انتشار الْمنكر شيء آخر، ووقوع الْمعاصي والمنكرات في البشر أمر لا بدّ منه.

لماذا نزلت الحدود والتعزيرات والعقوبات؟ لأنّ الله يعلم أنه حلق هذا البشر وفيهم نزعات مما يوقعهم في المعاصي، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وعدهم بالتوبة لمن تاب إليه.

إذا كان يتصوَّر بعض الناس أنَّ الْمجتمع الإسلامي هو ذلك الْمجتمع الاسلامي هو ذلك الْمجتمع الذي لا تقع فيه الْمنكرات والمعاصي! فهذا تصوُّر خاطئ لم يحصل ولن يحصل.

خير مجتمع عاش على وجه الأرض الْمجتمع الذي كان يقوده رسول الله وَيَطَافِيْهُ؟ وهل ذلك الْمجتمع سلم من الْمعاصي؟ لا. شربت الخمور، وحصلت السرقة، وفاحشة الزنا، كلّ ذلك وقع!

<sup>(</sup>۱) صحيح:

أحرج هناد السري في الزهد (٢/٤/٤ رقم ٩٣١) ومن طريقه أبو نعيم الأصبهابي في الحلية (١٠٢/٤). وانطر: مشيخة شهدة (١٥٨ رقم ١١٠) وفتاوى اللجنة الدائمة (٧٩١/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٥١١/٦ رقم ٣٤٦٧ ــ فتح) ومسلم في الصحيح (٣٤٨/١٤ رقم ٢٢٤٥ \_ .

وهل أخرج ذلك الدولة الإسلامية المحمدية من كونها دولةً إسلامية؟ لا. إذن الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود إذا وقعت المعاصي، وتعاقب الحاني في ذوات الحدود بالحد، وفيما دون ذلك بالتعزير.

هذا هو الحاصل عندنا \_ بحمد الله \_ ماذا تريد أكثر من هذا.

صحيح نحن معترفون بالتقصير، لسنا كسلفنا الصالح، لا نحن طلاب العلم ولا حكامنا ولا مجتمعنا، النقص حاصل والتقصير حاصل؛ ولكن كما قلت غير مرة لن نَنْزل عن درجة المؤمن الضعيف.

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الْمؤمن الضعيف وفي كلِّ خير، لا نَنْزل عن هذه الدرجة \_ أي لسنا بكفار \_\_.

ومن يريد \_\_ مرة أخرى \_\_ مجتمعًا لا تقع فيه المعاصي والمنكرات كأنه يريد أن يتصور مجتمعًا من الملائكة يرأسهم جبرائيل، هذا غير واقع تتحدّث عن المستحيل، نحن بشر؛ ولكن إن كنت ذا إنصاف قارن بين هذا البلد وبين المحتمع الذي أنت تعيش فيه وبين المحتمعات الأخرى التي أعرضت عن الإسلام إعراضًا كليًّا مع الانتساب إلى الإسلام، فإنما تعرف الأشياء بأضدادها(١) ا.ه\_.

وسئل الشيخ العلامة محمَّد أمان الجامي \_\_ رحمه الله تعالى \_\_: ما قولك فيمن يسيأل هل هذه الدولة إسلامية؟

فأجاب \_ رحمه الله تعالى \_\_:

إن كنت تشكُّ في إسلامية دولتك هذه إن كنت منها، فإما أنك لم تفهم

<sup>(</sup>١) «٢٧ سؤالاً في الدعوة والسلفية» (س).

الإسلام أو أنك مخدوع.

معنى الدولة الإسلامية، الدولة التي تتبنى الإسلام دينًا وشريعة، لا تستورد الأحكام لا من الشرق ولا من الغرب، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في بلدها وعلى شعبها، هذه هي الدولة الإسلامية.

وليس من شروط ألدولة الإسلامية أن يكون الحكام والمحكومون معصومين! هذه النقطة التي تدندن حولها كما سمعت غير مرة: كيف تقول هذه الدولة إسلامية مع انتشار المعاصى والفجور والفسوق؟!

أقول: على الرغم من انتشار المعاصي والفجور والفسوق فهي دولة إسلامية.

أعود فأقول مرة أخرى: لم توجد دولة إسلامية في تاريخ الإسلام الطويل: يكون الحكام والمحكومون ـ جميعًا \_ معصومين لا يعصون الله لا تنتشر فيهم الْمعاصى ما وجدت.

لم يوجد حاكم مسلم معصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وذلك المحتمع المثالي الذي كان يحكمه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقعت في ذلك المحتمع جريمة الزنا وشرب الخمر، فأقيمت الحدود على من ارتكب ذلك ووقع مثل ذلك في عهد الخلفاء الراشدين.

إذن العصمة أو عدم وقوع المعاصي في المجتمع ليس شرطًا؛ ليكون المجتمع إسلاميًّا، ولتكون الدولة إسلامية، بل وقع في تاريخنا من بعض الخلفاء من شرب، ومن عرف بالظلم والفتك.

مع ذلك كان الصحابة يصبرون على ذلك فيطيعون في غير المعصية،

يصلون خلفهم ويحُجُّون معهم، ويجاهدون معهم؛ كلَّ ذلك حفظًا على كلمة الإسلام على الوحدة.

الإسلام يهتم كل الاهتمام بالوَحدة، التوحيد والوحدة هما الأساس في الدولة الإسلامية؛ لذلك ما دام التوحيد موجودًا والوحدة \_ إن شاء الله موجودة \_ فنسأل الله السلامة من الذين يحاولون أن يفرِّقوا هذه الوحدة، ويأتوا بالجماعات. هذا شرُّ مستطير.

الوحدة أهم شيء في الدولة الإسلامية، عاش المسلمون على وحدة عظيمة موحدة وعلى التوحيد ومع ذلك تقع المعاصي على اختلاف عصورهم، وإن كانت في وقت أكثر، ونحن أضعف منهم إيمانًا وأكثر منهم تقصيرًا ونقصًا، إيماننا أنقص وتطبيقنا أضعف: «مَا مِنْ عَامٍ إلا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ» (١) هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ ليصدق هذا الحديث، نحن نعترف بنقصنا وتقصيرنا وضعف إيماننا؛ ولكننا مسلمون، دولتنا إسلامية والمحتمع إسلامي ونحن مسلمون لا نَنْزل عن درجة الممؤمن الضعيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «المؤمن الضعيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «المؤمن الضعيف، وفي كل خَيْرٌ» (٢).

بحمد الله فينا الخير وفي حكامنا الخير وفي مجتمعنا الخير، الخير الكثير ولكنَّه خير فيه دَخَن نعترف بذلك. هذا معنى الدولة الإسلامية.

إذنَّ الْملخص: هذه الدولة إسلامية، والمحتمع إسلامي، ونحن مسلمون مع

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري في الصحيح (١٩/١٣ رقم ٧٠٦٨ \_ فتح) من حديث أنس ١٠٥٥ \_

<sup>(</sup>٢) أخرحه مسلم في الصحيح (٣٢٩/١٦ رقم ٢٦٦٤ ــ نووي) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ ا

ما ذكرت من التقصير وضعف الإيمان وضعف التطبيق(١) ١.هـ.

وسئل الشيخ الفوزان: هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس؟ فأجاب حفظه الله:

الذين يدعون إلى الكفر يكفرون، أمَّا إذا كانوا يدعون الناس إلى المعاصي التي هي دون الكفر والشرك فهؤلاء لا يكفرون، ولكن يأغمون بهذا قال عَلَيْهِ: (هَنْ دَعَا إِلَى هُدًى؛ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْل أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلاَلَةٍ؛ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْل آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِن أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلاَلَةٍ؛ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْل آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا» (٢).

قال تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ (٢) ا.هـ (٤).

ومن شُبه التكفيريين التي يقذفونها في قلوب من لا علم له ولا بصيرة في دين الله أنَّ ظهور الْمعاصي وكثرة الوقوع فيها دليل على الاستحلال، والاستحلال كفر.

وهذا الكلام الباطل لا يتمشى مع أصول أهل السنّة والجماعة السلفية، وإنما يتمشى مع أصول الخوارج المارقين من الدين مروق السهم من الرمية.

وقد سئل الشيخ صالح اللحيدان: هناك بعض الشباب يحكمون بكفر

<sup>(</sup>١) حقوق الإنسان (١/ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٣٤٧/١٦ رقم ٣٦٧٤ ــ نووي) من حديث أبي هريرة ﴿ مُ

<sup>(</sup>٣) النحل: (٢٥).

<sup>(</sup>٤) «الأجوبة الْمفيدة» (١٢٦).

الحاكم، ويحتجّون بوجود منكرات ظاهرة وباستمرارها، ويزعمون أنَّ هذا يدلَّ على استحلالها فهل هؤلاء على صواب؟

فأجاب حفظه الله: الاستحلال من أعمال القلوب وليس كلُّ مرتكب معصية مستحلاً لها، فإنَّ الزنا وجد في عهد النبي عَلَيْكُ، السرقة وجدت في عهده، شرب الخمر وجد في عهده، وشارب الخمر قال عنه النبي عَلَيْكُ: "إِنَّهُ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ عَلَيْكُ".

وكثرة ارتكاب الذنب لا يدلُّ على استحلال، فلا يحلُّ لإنسان أن يدعي أنه يعلم ما في القلوب، وهؤلاء إنما يؤتون من جهلهم وعدم بصيرتهم، ولعلَّ الغَيرة مع ضعف البصيرة جعلتهم يجنحون هذه الجنحات.

وهذا ظلم لأنفسهم وظلم لمن يكفرونه، مذهب أهل السنَّة والجماعة أن لا يكفر إنسان بذنب إلا إذا كان الذنب لا يرتكبه إلا كافر، ولا يرتكبه مسلم على الإطلاق.

فإن من يشرب ويشرب ويشرب لم يكفره الصحابة و لم يكفره الرسول وَيَنْكِلُهُ، ولم يكفره الرسول وَيَنْكِلُهُ، ولما جاء ذكر الشارب المتكرِّر ما قال النبي وَيَنْكِلُهُ: إنه كفر الكفر المخرج من الملة.

ولكن هكذا كلَّما أحسن الإنسان الظنَّ في نفسه وبدا له أنه صار رجل الدنيا وواحدها؛ يغترُّ بنفسه ويعطيها حكم الْمفتي والقاضي والحاكم والموجِّه والذي يصدر الناس عن أمره وهذا من جهله بنفسه (۲) ا.هـ.

<sup>(</sup>١) أخرحه المخاري في الصحيح (٧٥/١٢ رقم ٦٧٨١ ــ فتح) من حديث أبي هريرة الله.

<sup>(</sup>٢) «العلاقة بين الحاكم والمحكوم» (ب).

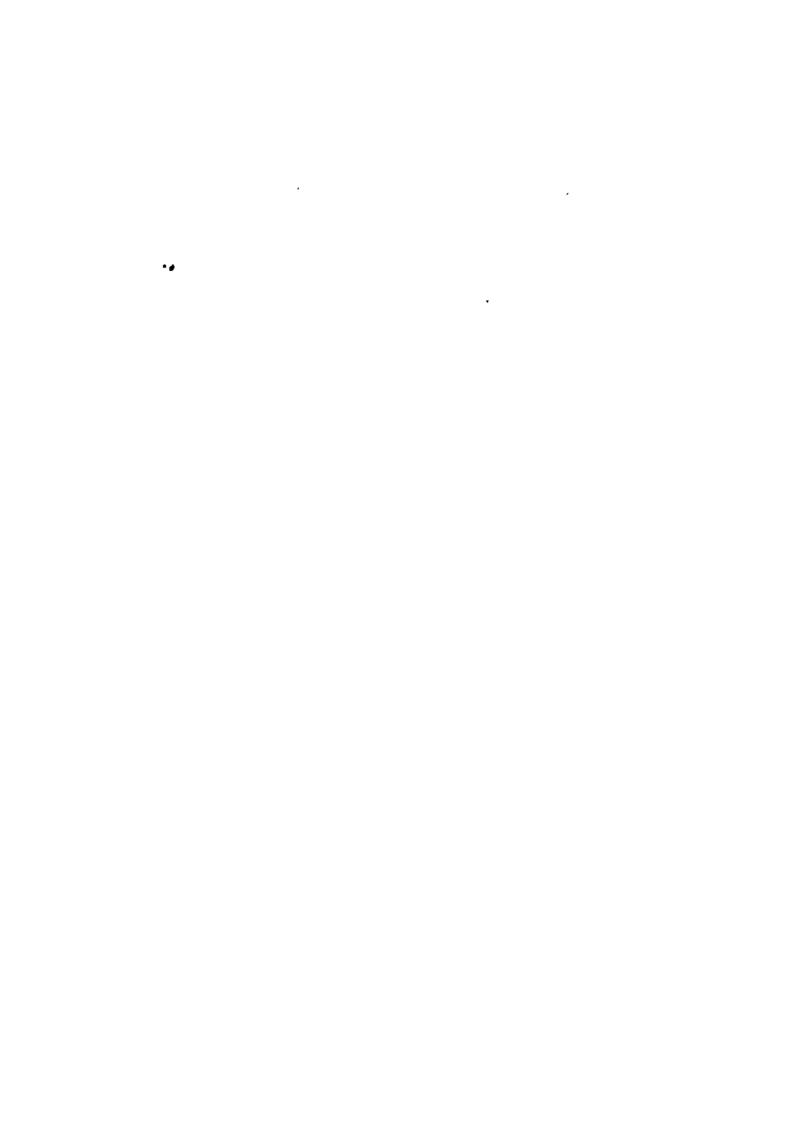

#### الخاتمة

#### وفي ختام هذه الرسالة:

أوجّه تحذيرًا للأولياء من الآباء والأمّهات وغيرهم أن يتنبّهوا ويراقبوا أولادهم من أن يقعوا في الطعن في العلماء والأمراء، فيقعون في البدع والأهواء.

ومن الْمهمِّ أيُّها الوليُّ أن تتعرَّفَ على أصحاب ابنك، هل هم من الجلساء الصالحين أم من الجلساء السيِّئين.

ومن الخطأ أن تظنَّ أنَّ الجليس السيِّئَ الذي لا تجعل ولدك يمشي معه هو فقط ذلك الذي لا يصلي أو يشرب الدخان أو، أو ... من الْمعاصي.

بل هناك من هو شرَّ منه وأشدُّ خطرًا على ولدك، ذاك هو الشاب الذي ظاهره الصلاح والخير، يصلي مع الْمسلمين، ويطلق لحيته، ولكنّه يحمل أفكارًا منحرفة وضالّة، ويعتقد أنَّ الْمحتمع فاسد لا يصلح، ويجب تغييره وإزالة الْموجودين، فهذا أشدّ فسادًا من صاحب الْمعصية، وأخطر منه سواء على الفرد أو الجحتمع.

وحتى تتضح لك الصورة أذكر لك بعض الأمور التي إذا وَحَدْتَ ولدك يقع فيها؛ فاعلم أنه يمشي مع شباب لا يصلح أن يمشي معهم بل يجب أن تُبْعده عنهم وتحفظه منهم:

- فإذا سمعت ابنك يطعن في هيئة كبار العلماء؛ فاعلم أنّه يمشي مع هؤلاء الشباب.
- وإذا سمعته يسبُّ أو يشتم أو يطعن في هذه البلاد وحكَّامها؛ فاعلم أنَّه



يمشى مع هؤلاء الشباب.

- إذا رأيته يمشي ويخرج مع مجموعة من الشباب يرأسهم وينظمهم شاب مثلهم في العمر أو أكبر قليلاً ويدعونه بأميرهم أو منظمهم أو مسئول عنهم؛ فاعلم أنه يمشي مع هؤلاء الشباب.
- إذا رأيته لا يذهب للعلماء ويسمع كلامهم؛ فاعلم أنه يمشي مع هؤلاء الشباب.
- إذا سمعته يقول الجهاد، الجهاد، وولي الأمر لم يأمر بالجهاد؛ فاعلم أنّه يمشى مع هؤلاء الشباب.
- إذا رأيته يتتبّع أخبار هؤلاء الذين يطعنون في هذه الدولة من أمثال الفقيه ونحوه؛ فاعلم أنه يمشي مع هؤلاء الشباب.
- إذا رأيته يهتم ويكثر من القراءة في الجرائد والمحلات ويتتبّع الإذاعات والأحبار؛ فاعلم أنه يمشى مع هؤلاء الشباب.

أيها الأب الكريم، أسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجزي علماءنا وولاتنا كلَّ خير وأن يحفظهم من كلّ سوء وأن يوفقهم لما يحبّه ويرضاه من القول والعمل، كما أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم ويحفظ أبناءنا من كلِّ سوء وشرّ، وصلى الله وسلم على نبيًنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.

### فهرس الموضوعات

| الصفحة                              | الموضوع                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ٣                                   | المقدمة                           |
| ة الأمره                            | التمهيد: خطورة الطعن في ولا       |
| ن في العلماء وتفنيدها               | المقصد الأول: شبهات الطاعنير      |
| الإجابة عليه                        | الطعن الأول: تكفير العلماء مع     |
| ط عليهم مع الإجابة عليه             | الطعن الثاني: أنَّ العلماء مضغو   |
| ون الحكَّام مع الإجابة عليه         | الطعن الثالث: أنَّ العلماء يداهن  |
| كرون علانية مع الإحابة عليه         | الطعن الرابع: أنَّ العلماء لا ينك |
| لاء ومباحث مع الإجابة عليه          | الطعن الخامس: أنَّ العلماء عما    |
| يفقهون الواقع مع الإحابة عليه ٥٢    | الطعن السادس: أنَّ العلماء لا إ   |
| قهون واقع الشباب مع الإجابة عليه ٦٥ | الطعن السابع: أنَّ العلماء لا يف  |

| ٧٣ | - الثاني: شبهات الطاعنين في الأمراء وتفنيدها                  | المقصا  |
|----|---------------------------------------------------------------|---------|
| ٧٥ | الأول: أنَّ الولاة لا يحكمون بشرع الله مع الإحابة عليه        | الطعن   |
| ٧٩ | الثاني: أنَّ الولاة يحاربون الدعاة مع الإجابة عليه            | الطعن   |
| ٨٢ | الثالث: أن الولاة كفار؛ لأنَّهم يوالون الكفار مع الإجابة عليه | الطعن   |
| ۹١ | الرابع: أن الولاة كفار؛ لانتشار المنكرات مع الإجابة عليه      | الطعن   |
| ١. | V                                                             | الخاتمة |
| ١. | الْموضوعات                                                    | فهرس    |





# الظلم وعلاجه على ضوء السنة النبوية

« ملحق بأحاديث ضعيفة في الظلم »

تأليف

أحمد بن عمر بازمول

## خطــورة

## نقد الحديث

تألیف أحمد بن عمر بازمول



